

# مِنْ الْحَالِيَةِ مِنْ الْحَالِيَةِ مِنْ الْحَالِيةِ مِنْ الْحَالِيقِ مِنْ الْحَالِيةِ مِنْ الْحَالِيةِ مِنْ الْحَالِيقِ مِنْ الْحَالِيقِيقِ مِنْ الْحَالِيقِ مِنْ الْحَالِيقِ مِنْ الْحِلْمِ الْحَالِيقِ مِنْ الْحَالِيقِيقِ مِنْ الْحَالِيقِ مِنْ الْحَالِيقِ مِنْ الْحَالِيقِ مِنْ الْحَالِيقِ مِنْ الْحَالِيقِ مِنْ

لشَاعِرًا لأقطَا لَالْعَبِّيّةِ وَلَمَامُ ٱلصِّنَاعَتين

خِليكُ لِمَطالِنَ بَكُكُ

قامَ بصنبطهَا وتحقيقهَا وعِمَهَا محمس أُلوا لمجرك أشاذ الدُّرَبُّ إِبلامِهَدالعَالِي لِعَن إِنمَيْل وُلغرَةُ المَصْرَةِ لِمَمْيُل ولوسِيق أشاذ الدُّرَبُّ إِبعَرِبِيَّ بِالمعهَدالعَالِي لِعَن إِنمَيْل وُلغرَةُ المَصْرَةِ لِمَمْيُل ولوسِيق Cat. 22 oct. 53

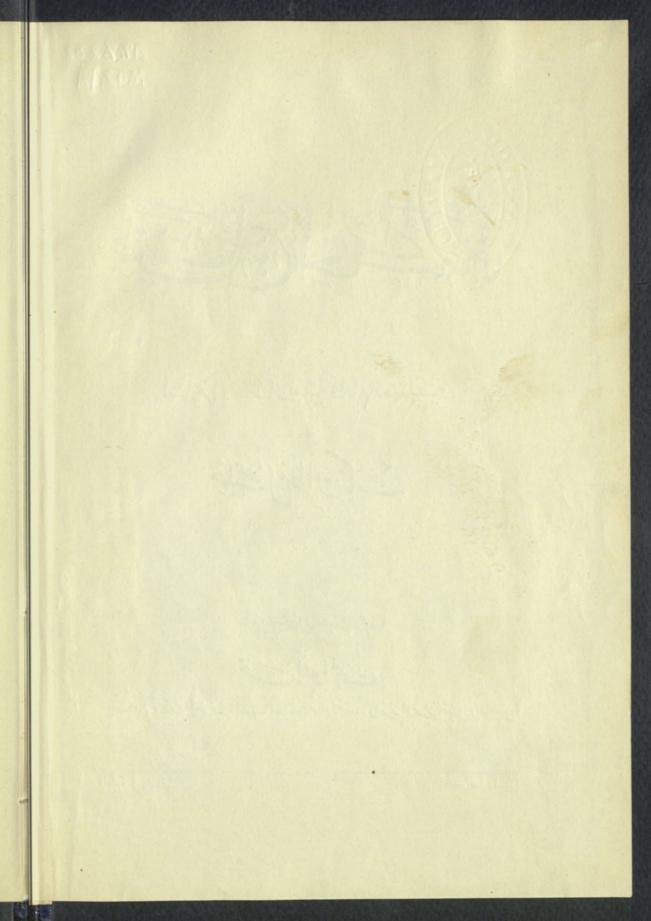

#### ين يدَي الكتاب

فتح جديد ولا جَرَم — في عالم الحق وفي أفق الحقيقة وفكر عيط بأشتات خلجات النفوس ونوازعها وتربية روحية فيها قوة حاسمة تقدمية وعبقرية من طراز لم يسبق توصل الاصول فتجعلها واقعا من السلوك الانساني وعالم هو نسيج وحده ينتزع الحق اللباب فيقع من النفوس موقع التسليم واليقين وأديب قوي جبار أنكشفت له الأستاد فكانت لمساته الفنية أدوع ما راع الباحثين والمؤلفين

هذا الفتح وذلك الفكر . تلك التربية وهذه العبقرية . هذا العالم وذلك الاديب كل اولئك قد اكتمل وقاسك بعبقرية «خليل مطران» فما إن وقف في محراب كتاب الله الذي «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » \_ يستهديه فيا بجب ان يقرر من مبادئ وأصول تنفرع منها الفضائل والشيم والمحامد ؛ وحسب هذا البحث ان يدخل إلى التاريخ الإنساني من غير جلبة ولا صخب تسعى بين يديه هذه الآية الكريمة التي تعد دستوراً في تربية المجتمعات البشرية «ولتكن الكريمة التي تعد دستوراً في تربية المجتمعات البشرية «ولتكن المنكم أمة يدعون الى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون» .

البدمحمد ابو المجد

(الهلاق

HELLING FOLL BELLE VELLE AND THE

«لَا يَأْتَتُهُ آلِبَاطِلْمُن يَهِنَ يَدَيُهُ وَلا مِنْخَلِفْهِ ، نَازِيلُ مِنْحَكَمْ عَيَد»

١٥ امانة الرسول ٢٢
 أحطتُ عِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا ٍ بِنْبَا ٍ يَقِينٍ .

٢٧ عاقبة الظلم ٢٠

فَتِلْكَ نُيُو نُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ •

٦٠ التسامح ٨

لَا يَنْهَاكُمُ ٱللهُ عَنِ ٱلذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَادِكُمْ أَنْ تَلَمَّوُهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ وَأَنْ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ.

ماية الله للمستضفين والتمكين لهم في السلطة والجاه والقيادة °
 وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى اللّذِينَ اسْتُضْفِفُوا فِي الْأَرْضِ ' وَتَجْعَلَهُمْ أَنِمَةً وَخَعْمَلُهُمْ أَنِمَةً
 وَخَعْمَلُهُمُ الْوَادِ ثِينَ .

١٠ السعي . عدم الكسل ١٠

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَاةُ فَأَنْتَشِرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَٱذْكُرُوا ٱللهُ كَثِيرًا لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُون ·

٢٦ الصحة جسماً وعقلا ٢٦ إن خير من أستأجرت ألقوي ألأمين .

إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَادِ سَبْحاً طَوِيلًا · السَّعِي المتواصل ٧ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَادِ سَبْحاً طَوِيلًا ·

٥٩ النصر أو الهزيمة ثمرة من ثمرات القاوب ١٤

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي تُركَى نَحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاء جُدُرٍ ؟ بَالْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُو بُهُمْ شَتَى ، ذَاكَ بِأَنْهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ .

#### ١١ البطر وكفران النِّعم ٥٠

وَلَئِنْ أَذَ قَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرًّا ۚ مَسَّتُهُ لَيَمُو لَنَّ : هَذَا لِي، وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةً .

#### ۱۷ الاصرار ۷

وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْنُهُمْ لِلتَنْفِرَ لَهُمْ جَمَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَا يَنِهِمْ وَأَصَرُّوا وَآسَتَغْشُوا السَّيْكُبَارًا .

٦٨ شرار الناس . القيم . النَّممة ١٢ ، ١١ ، ١١

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۚ هَمَّاذٍ مَشَّاء بِنَمِيمٍ ۚ مَنَّاعٍ لِلْخَبْرِ مُعْتَدِ أَثِيمٍ .

٧٠ الكسل وعواقبه ٢٠

فَلَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْمَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ.

٥٠ التَّثَتُ ٢٨

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ' إِنْ يَتَّبِمُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ' وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا .

٧٠ السُّبقُ الى الحير ١٠

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ' أُولَاكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ اللَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ ' وَقَاتَلُوا ' وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ ' الْحُسْنَى ' وَاللهُ عِمَا تَعْلَمُونَ خَبِيرٌ .

١٥ الرزن غَيْمِي ٢٢
 وَفِي ٱلسَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ .

المغالطة في الواقع ٢٣
 فَورَبِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَلَقُ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ٠

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَا ﴿ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنْفُسُ ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِهِمُ ٱلْهُدَى .

٣٣ حفظ العهد ٢٣ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَّقُوا مَا عَاهَدُوا ٱللهَ عَلَيْهِ .

٣٠ تَقَبُّل الجزا. في رضّى وشجاعة ٣٠

وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَدِّئَةٌ ۚ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ .

٢ الصعر . الثبات ٢٤٩

كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ' بِإِذْنِ ٱللهِ ' وَٱللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ .

٧٠ الانسان قاضي نفسه ١٠
 بَلِ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ٠ وَلَوْ أَ لْقَى مَعَاذِيرَهُ ٠

وَجَادَلُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْنَهُمْ ُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ .

٢٢ اختلاف منازع النفس ١١
 وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِخُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ اللَّهَ ۚ كُنَّا طَرَاثِقَ قِدَدًا .

٧٢ الا ِرادة المعجزة ١٠

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُ أُرِيدَ بَمِنْ فِي ٱلأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشِهُمْ وَشَهُمُ

#### ٢ الشَّمَ ٢٧٠

اللهُ اللهُ

۲ استحلال شي. دون بذل أي مجهود ۲۷۰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسَ وَلَكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَا وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَا وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا فَمَنْ جَاءُهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا اللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا فَمَنْ جَاءُهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَ مُرُهُ إِلَى ٱللهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّادِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

TYE Ilyamic TYE

ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ .

۲۸ الانتصاح برأي العلماء ۸۰

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْمِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ .

٢٩ البر بالوالدين ٨

وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، إِلَيْ مَرْجِعُكُمْ فَأْنَبِنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

١٦ الكبرياء ١٨

وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخَودٍ . لَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخَودٍ .

٢ الإظهار والإخفا، ٢٧١
 إِنْ تُنْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًّا هِيَ ' وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْثُونَهَا ٱلْفُقَرَاءَ

فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَيُكَثِّرُ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

١٦ الله قَاعُبُدْ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ .
 بَلِ ٱلله قَاعُبُدْ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ .

٣٤ الباطل مقضيُّ عليه مها فعل ١٩ قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ .

٣٥ لا يغرُّك مداهنة العدو ١٩

إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو ۗ فَأَتَخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ .

الجاسوسية ١٩ يَعْلَمُ خَانِيَةَ ٱلأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ .

الحمر والميسر ٢١٩
 يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْنُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْيهِمَا .

#### ١٥ الرِضا عا أنت فيه وعليه ٨٨

لَا تَمُدُّنَّ عَيْدَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَذْوَاجاً مِنْهُمْ وَلَا تَّحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ •

#### ٢٢ الاستقامة . تُصيحة الكُسَاكي ١٥

فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَلَا تَشَبِعْ أَهْوَا هُمْ وَقُلْ آمَنْتُ مِا أَنْزَلَ ٱللهُ مِن كِتَابٍ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللهُ رَبّْنَا وَرَبّْكُمْ وَلَا تَشْهُ اللهُ وَبُيْنَكُمْ اللهُ وَرَبّْكُمْ وَوَرَبُّكُمْ وَأَمْرُتُ لِا خَجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللهُ وَرَبّْكُمْ وَاللهُ وَرَبُّكُمْ وَاللهُ وَرَبَّكُمْ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَاللهِ المُصِيرُ وَوَمْ يَنْنَا وَإِلَيْهِ المُصِيرُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ الللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَل

#### ١٨ الأغنياء الهلس ١٠٤

أُولَ هَلْ نُنَدِّتُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْخَيَاةِ الشَّانِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا .

#### ١٢ الكبريا، وضعفه ٢٧

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا .

#### ٢٣ الخالق سيحانه ٥٠

اللهُ اللهِ اللهِ خَلَقَكُمْ مِنْ صَعْفٍ ثُمَّ جَمَلَ مِنْ بَعْدِ ثُوَةً صَعْفًا وَشَعْفًا وَشَعْفًا وَشَعْفًا وَشَعْفًا وَشَعْفًا اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُو

#### ١١ الحلم ١٢

وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ إِذْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلنَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ خَمِيمٌ ۚ .

#### ٥٠ المناظر ٢٨

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَا ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلُوا نُهَا وَعَرَ ابِيبُ أَلُوا نُهَا وَعَرَ ابِيبُ أَلُوا نُهَا وَعَرَ ابِيبُ سُودٌ ، وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَابِ وَٱلأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوا نُهُ كَذَلِكَ ، إِنَّا سُودٌ ، وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَابِ وَٱلأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوا نُهُ كَذَلِكَ ، إِنَّا سُودٌ ، وَمِنَ ٱللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَاء ، إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ غَفُودٌ .

#### ۲۸ الحق لا يتعدد ۲۸ ۲۰

قُلْ مَنْ يَرْزُنُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَدْضِ ' قُلِ ٱللهُ ' وَإِنَّا أَوْ إِنَّا أَوْ إِنَّا أَمْ إِنَّا كُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . قُلْ لَا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمُنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

#### ١٠ الآثار ٢١

أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ' كَانُوا هُمْ أَشَدٌ مِنْهُمْ ثُوَّةً وَآثَارًا فِي ٱلأَرْضِ فَأَخَذُهُمُ ٱللهُ بِذُنُو بِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللهِ مِنْ وَآقِ .

وَلَا تَرِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى خَلِهَا لَا يُخْمَلُ مِنْهُ شَيْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۖ إِنَّمَا تُنْذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فَيَحْمَلُ مِنْهُ شَيْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۖ إِنَّمَا تُنْذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فَيَعْمَلُ مِنْهُ شَيْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۖ إِنَّمَا تُنْذِرُ ٱللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فَالْمَنْ مِنْ قَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكَّى قَالِمًا لَيْقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكَّى قَالِمًا لَيْفَرِيرُ وَإِلَى اللّهِ ٱلمَّصِيرُ .

#### ٢٦ الصلح ٢٦

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْمَلِيمُ .

٣٤ الصبر على الطاعة والرضاء بالنعمة والشكر عليها ١٩

فَقَالُوا رَبْنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَادِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزْقْنَاهُمْ كُلِّ مُمَزُقٍ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ .

٣٤ الترام أمر الله ١٨

وَجَمَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْهُرَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا أَتْرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ، يسيرُوا فِيهَا ٱليَّالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ.

٢ المَنْ . . . الرِّياء ٢٦٤

يَا أَنَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِي

يُنْفِقُ مَالَهُ دِنَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِمَّا كَسَبُوا، وَٱللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ .

#### ٢ التحذير من السفه ٢٦٦

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلِ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَخِيلُ اللَّهُ الْكَبَرُ وَلَهُ ذُرِيةٌ تَخْتِهَا الْأَنْهَادُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكَبَرُ وَلَهُ ذُرِيةٌ ضَعَفَا ﴿ فَأَصَابَهُ الْكُبَرُ وَلَهُ لَا لَهُ لَكُمُ ضَعَفَا ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَادُ فِيهِ نَادُ فَأَحَتَرَقَتْ ﴾ كَذَاك يُبَيِنُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمْ اللهُ اللهُو

#### ٣٩ القنوط من الأصلاح ٥٣

#### ا٣ الأدب ١٩

وَٱقْصِدْ فِي مَشْبِكَ وَٱغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ، إِنَّ أَنْكُرَ ٱلأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَبِيرِ .

#### ١٠ العظمة في المبدا ٢١

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ .

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَجْلِلُهِا وَحَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا .

#### ٢ الضير ١٢٨

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْثُرُكُمْ بِٱلْفَحْشَاء وَٱللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضَلًا وَٱللهُ واسِعُ عَلِيمٌ .

#### ۲ الحوام ۲۲۲

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَبِّبَاتِ مَا كَسَبُتُمْ وَيِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَدْضِ وَلَا تَبَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِٱلْخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُنْفِضُوا فِيهِ وَآغَلَمُوا أَنَّ ٱللهَ غَيْنٌ تَجِيدٌ .

#### و يُعَمُّ الله ٢٤

وَصَوِّدَ كُمْ فَأَحْسَنَ صُوَدَ كُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ، ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ ، فَتَبَارَكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْهَا لِمِينَ .

١٠ عبرة الآثار ٢٠

وَفِي ٱلْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُو قَنِينَ •

- IY -

## الكذب والتظني الكذب والتظني أقتل الخرَّاصون الذين هم في غَمْرة ساهون

التناجي بالشر . المهاترة . الهُجر ٩

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُوانِ وَمَمْصِيَةِ ٱلرُّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُونَى ۖ وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ •

٧٠ الأثرة وضعف النفس ١٩٠ ٢١، ٢٠

إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ۚ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ ۚ جَزُوعاً ۗ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ ۚ جَزُوعاً ۗ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ ۚ جَزُوعاً ۚ . الْخَيْرُ ۗ مَنُوعاً .

٢٢ التفطن والاستقراء . عبادة القوَّة الفاعلة ٢٣

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَنْ يَخْلَقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلَبْهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ وَسَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ .

١٧ تلاشي الباطل أمام الحق ١٨
 وَقُلْ جَاءَ أَلَحْقُ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ وَأَلْ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً .

١٤ العمل الطيّب جُلاب للثواب . الشرّ من عمل الانسان ٣٠
 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا ﴿ كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ .

دَبِ هَبْ لِي مُحَكُماً وَأَلْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَ . وَٱلْجَعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقٍ في ٱلْآخِرِينَ .

### ٣ الانتفاع بالنعم ٢٠٠

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّهُ وَلَا شَفَاعَهُ ؟ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ .

#### ٢٦ الاقتصاد ١١٤٩ ١٥٠٠ ١٥١١ ١٥٢

وَتَنْجِنُونَ مِنَ ٱلْجَبَالِ بُيُوتاً فَادِهِينَ . فَاتَّقُوا ٱللهَ وَأَطِيمُونِ وَلَا تُطِيمُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٱلَذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَدْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.

٢٦ التجارة . المدل ١٨١، ١٨٢ ١١٨

أَوْنُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ وَذِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءُهُمْ وَلَا تَمْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

٢٨ ولوع الانسان بالجاه الدنيوي ٢٩

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظَرٍ عَظِيمٍ .

وَٱبْتَغِ فِيَمَا آتَاكَ ٱللهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكَ ، وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي الدُّنْيَا ، وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكَ ، وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي الدُّرْضِ ، إِنَّ ٱللهَ لَا نُجِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ مِن اللهَ لَا نُجِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ مِن اللهَ لَا نُجِبُ الْمُفْسِدِينَ مِن اللهَ اللهُ ال

#### ١٣ المغفرة متاحة حتى لمن ظلم نفسه ١

وَيَسْتَمْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ أَقْبِلِهِمْ ٱلْمُثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ.

#### ١١ الأورادة ١١

لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَسْ اللهُ اللهُ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَسْ اللهُ اللهُ

#### ١٢ النفس ٥٠

وَمَا أَبَرْى ۚ نَفْسِي ۚ إِنْ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۚ بِٱلسُّوء ۚ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي ۖ إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَحِيمٍ ۗ •

١٣ العاقبة والجزاء ٢٢

وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً وَ يَدْرَأُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّادِ .

١٣ الضالة المنشودة ١٧ فَمَكُ فَي اللَّهُ عَلَم اللَّهُ النَّاسَ فَيَمْكُ فِي اللَّه صَ .

٢١ قوَّة الحجة ٢٠

أَوَ لَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا، وَجَعَلْنَا مِنَ ٱللَّهُ كُلُّ شَيْء حَيِّ، أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.

١١٩ تحلسا ١١

وَلَوْ شَاءَ رَبَّكَ لَجْعَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَاحِدَةً ' وَلَا يَزَالُونَ نَخْتَلِفِينَ . إِلَّا مَنْ دَحِمَ رَبُّكَ ' وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ .

١١ الشَّمم · الابا · مَهانة النفس ١١٣ وَلَا تَرْكُمُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَا \* ثُمُّ لَا تُنْصَرُونَ ·

التشبع للهوى والوأي ٥٤ ٥٠٠
 فَتَقَطَّمُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا ' كُلُّ حِزْبِ عِا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ .
 فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَ بَهِمْ حَتَى حِين .

١٣ الجهل والعلم ١٦

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي ٱلظُّلْمَاتُ وَٱلنُّورُ.

آ الاصلاح والصلح ۱۱۷
 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْفُرَى بِظْلَم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ .

١١ الانتفاع بالعبرة ٧
 لَقَد گانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ لِلسَّائِلينَ ٠

٢١ العجز والادعاء ١٣٠١ ٢١

وَ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا: ٱتَّبِمُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَا كُمْ
وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ. وَلْيَحْمِلْنُ
أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَع أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

١١ القول الذي يدعم بالحجة ٢٥، ٢١

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاهِ . ثُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِهَا ' وَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ .

٣٠ التحزب ٣٠

مِنَ ٱلَّذِينَ فَرُّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً ۚ كُلُّ حِزْبِ عِا لَدَيْهِمْ فَرَّحُونَ .

١٥ القنوط ٥١

وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ .

١٠ حفظ الجيل ٧ لئن شَكَرْنُتُمْ لَأَذِيدَنْكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْنُتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ .

١٤ القول الباطل الذي لا حجة معه ٢٦

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجَثَنَّتُ مِنْ فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَمَا مِنْ قَرَارٍ ٠

#### ١٥ الرَّمي الى غاية ٨٥

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ ، وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةُ ، فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَمِيلَ .

#### ا الله ١٠

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَا ۚ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزُلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلْذِ، أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِنَّاهُ ۚ ذَلِكَ ٱلذِينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

لا يعترض عمل البرشي.
 تقديس الله عن جعله عرضة للحلف به

وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَ بْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرَّوا وَتَشَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ .

#### ٢ الاحسان ٢٦١

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَدِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَٱللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا اللهِ وَاللهُ وَاللهِ عَلِيمٌ .

لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْفَيِ ۚ فَمَنْ يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنْفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

۲ المسامحة ۲۲۰
 النية والقصد

لَا يُوَاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِٱللَّمْوِ فِي أَيْمَا نِكُمْ وَلَكِنَ يُوَاخِذُ كُمْ مِا كَسَبَتَ تُلُونِكُمْ ' وَٱللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ .

٥٠ الصبر ٥٠

أُولَئِكَ نَجْزَوْنَ ٱلْنُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا .

۲ قول معروف ۲۲۳

قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ .

۲ رياضة النفس بالتحامل عليها وتكليفها ما يصعب عليها ٢٦٥
 تربية روحية لها وتعويد لها الخير

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاةِ ٱللهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلْ فَآتَتُ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلْ فَآتَتُ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلْ فَطَلُ ، وَٱللهُ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ .

٢٦ الكبرياء. التواضع ٢١٥

وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ يَانِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ .

٠٠ الا نذار بسو. العاقبة ٠٠

وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ : يَا قَوْمِي إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْرَابِ.

الاصرار على عدم الاستجابة
 ونفورهم من استاع الحق

أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ .

١١ اليأس ١١

لَا يَسْأَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاء ٱلْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوْوْلُسْ قَنُوطٌ.

٢٤ الا بتعاد عن النفاق والريا. ٣٣

وَلَا تُنْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ .

٤٨ عون رجال الحق وغلبتهم
 ٢٣ عون رجال الحق وغلبتهم
 سُنَّةَ ٱللهِ ٱللهِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا .

١٠ الأخذ بالحقيقة ٢٠

وَمَا يَتَّبِعُ أَ كُثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ۚ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ عِمَا يَفْعَلُونَ •

م أيهلك الله القرى إلا بعد إنذارها بوساطة أنبيائه ورسله ٢٠٨
 و مَا أَهْلَكُنا مِن قُرْيَةٍ إلّا لَهَا مُنذِرُونَ .

٣ النفوس الكبيرة تزيدها الشدائد صلابة وثقة بالله ١٧٣ ٱلذينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَ ادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ.

ما تحققه الشجاعة والترابط في الفرد والمجتمع
 ما يجره الجبن والتخاصم على الفرد والمجتمع

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُو َنَهُمْ بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۗ مِنْكُمْ

مَنْ يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۖ ثُمُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَاللهُ فُو فَضَل عَلَى ٱلْهُوْمِنِينَ .

٣ الكياسة . المشاورة . العزم والتوكل ١٥٩

فَيَجَا رَجْمَةٍ مِنَ ٱللهِ لِنْتَ آلهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ
لَا نَفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ، فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
ٱلْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُو كَلْ عَلَى ٱللهِ ، إِنَّ ٱللهَ نُجِبُ ٱلْمُتُو كَلِينَ .

٩٤ رفعة الذكر ٤

وَرَ فَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ .

١٦ العلم ١٠٠٠
 ألذي عَلَمَ بِأَلْقَلَمِ • عَلَمَ أَلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ •

٩٢ كل ميسر لما نخلق له ٤ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ٠

٢٦ الكذب ٢٢ ١٢١ ١٣٢
 هَلْ أَنَبِتْكُمْ عَلَى مَنْ تَنَوَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ . تَنَوَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَالَةٍ أَثِيمٍ .

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِمُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّبْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ ٱلشَّبْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ ٱلشَّبْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْنُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ .

#### ٣ بذر الصلاح ١٠٤

وَلْنَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ، وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ .

#### ۳ ما مضی یعود ۱۹۰

إِنْ يَمْسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ' وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا ' ' وَٱللهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ .

الجامعة القرمية ١٠٣
 وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللهِ تَجِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا .

المهد ٢٦ المهد ٢٦ المهد بنا أَوْفَى بِمَهْدِهِ وَٱنْقَى فَإِنَّ ٱلله يُجِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ .

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِكُمْ ' قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاهُ ' وَٱللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

العفو. الكظم. الاحسان ١٣٤
 ألذين يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّاء وَٱلضَّرَّاء وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْفَيْظَ وَٱلْعَافِينَ
 عن ٱلنَّاس وَٱللهُ نُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ

٣ الصبر . الصدق . الانفاق ٢٧

ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِيقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ •

#### ٣ البلاغ ٢٠

فَإِنْ حَاثِّجُوكُمْ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِللهِ وَمَنِ ٱتَّجَمَٰنِ ' وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْنُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّينَ أَسْلَمْتُمْ ' فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱلْهَتَدَوْا ' فَإِنْ قُولُوا أَنْهُ عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ' وَٱللهُ بَصِيرٌ بِٱلْهِبَادِ . وَاللهُ مَصِيرٌ بِٱلْهِبَادِ .

٣ الحق ٢١

يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَّ يَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ .

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَزِهَانُ مَقْبُوضَةٌ ، فَإِن أَمِنَ بَمْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُوَدِّ ٱلَّذِي ٱوْغَنَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللهَ رَّبُهُ ، وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ، وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

#### ٣ طلب الغني ١٤

ذُيِّنَ لِلنَّاسِ مُحبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحُرْثِ، ذَلِكَ مِنَ ٱلنَّهَبِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحُرْثِ، ذَلِكَ مَتَاعُ ٱلْخَيَاةِ ٱلدُّنْيَا، وَٱللهُ عِنْدَهُ مُحسَنُ ٱلْمَآبِ.

#### ٣ تحقق البعث ٣

رَبْنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمَ لَا رَبْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْمِيعَادَ .

#### ۲ الفيرة والحسد ١٠٩

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقْ، فَأَعْفُوا وَأَضْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي ٱللهُ بِأَمْرِهِ وَإِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ .

لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ عِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا عِمَا لَمْ يَفْمَلُوا فَلَا تَحْسَبُنَّهُمْ يَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ .

#### ٤ الرئاء والماهاة ٣٨

وَٱلَّذِينَ 'يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا 'بُؤْمِنُــونَ بِٱللهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ' وَمَنْ يَكُن ِٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءً قَرِينًا .

#### ٤ البخل ٤

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ ٱللهُ ُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَامًا مُهِينًا .

٤ الوالدين. الاحسان. الجار. الاجنبي. الصاحب. الكبريا. ٢٦

وَٱعْبُدُوا ٱللهُ وَلَا أَنشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحسَانًا وَبِذِي الْفُرْنِي وَٱلْيَالَتِينَ إِحسَانًا وَبِذِي الْفُرْنِي وَٱلْيَالَتِينَ وَٱلْسَاكِينِ وَٱلْجَادِ ذِي ٱلْفُرْنِي وَٱلْجَادِ ٱلْجَنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱلْسَاكِينِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ مَن بِالْجَنْبِ وَآنِ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ نَخْتَالًا فَخُودًا .

#### ٣ الصد والمصابرة ٢٠٠

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَصِيرُوا وَصَايِرُوا وَدَابِطُوا وَٱتَّفُوا ٱللَّهُ

وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً .

٢٥ شهادة الزور . اللغو ٢٢
 وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً .

## ٨ الصع . الثبات ٢٥

مَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُوْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَايِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْقاً مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْقاً مِنَ اللَّهِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ . اللَّهَ نَ خَفْفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَايِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ، وَعَلِمَ أَنْ فِيكُمْ ضَعْفًا ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَايِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ، وَالله مَا الشَّايِينَ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْقَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَالله مُعَ الصَّايِرِينَ .

٢٦ لغو القول وباطله ٢٢١ ٢٢٠ ٢٢١

وَٱلشَّعَرَا ۚ يَشَّبِهُمُ ٱلْفَاوُونَ · أَلَمْ تَرَ أَنْهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْمَلُونَ ·

٨ الصلح ١١

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ.

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ دِبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَاخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللهُ يَعْلَمُهُمْ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فِي سَبِيلِ ٱللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

# ٧ الكبريا، ١٤٦

سَأْضُرِفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَقَكَبُرُونَ فِي ٱلأَدْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِنْ

يَرَوْا كُلُّ آيَةٍ لَا يُوْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ ٱلنَّشَدِ لَا يَتَخِذُوهُ

سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ' ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَذَّ بُوا

بَآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ .

# ٨ الارادة . الطلب مع إصراد ١٩

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ، وَإِنْ تَلْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَإِنْ تَلْتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ، وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئْنَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرَتْ، وَإِنْ اللهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ .

١٩ الصدق ٥٦

وَأَذْ كُوْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ ، إِنَّهُ كَانَ صِدْيِقًا نَدِيبًا .

١٠ (٥٥ أداء الواجب ١٠ ٥٥

وَذَ كِرْ فَإِنَّ ٱلذِّم كُرِّى تَنْفَعُ ٱلْمُوْمِنِينَ .

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْبَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللهِ وَاسِعَةٌ وَأَنْ اللهِ وَاسِعَةٌ وَأَنْ اللهِ وَاسِعَةٌ وَأَنْ اللهِ وَاسِعَةً وَأَنْ اللهِ وَاسِعَةً وَاسْعَةً وَاسْعِقًا وَاسْعَةً وَاسْعَةً وَاسْعَالِهُ وَاسْعَالِمُ وَاسْعَالِمُ السُعْمِ وَاسْعَالِمُ وَاسْعَالِمُ وَاسْعَالِمُ وَاسْعُوالِمُ الْعُلِمُ وَاسْعُوالِمُ وَالْعُلْمُ وَاسْعُوالِمُ وَاسْعُوالْمُ وَاسْعُوالِمُ وَاسْعُوالِمُ وَاسْعُوالِمُ وَاسْعُوالِمُ وَاسْعُوالِمُ وَاسْعُوالِمُ وَاسْعُوالْمُ وَاسْعُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاسْعُوالِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ

٧٠ الاجسان الحق ٢٥ وَأَلْمُورُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

١٩ التثبُّت ١

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قُومًا بِجَهَالَةِ فَتُصِيحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ .

١٩ الصدق ١٩

154 10000

وَأَذْ كُنْ فِي ٱلْكِتَابِ إِنْرَاهِيمَ ، إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا.

٢٨ الصبر ١٧ . ١١ . ١٠ . ٠٠ . ٠٠

إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْ كُنْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَ يُدِ ۚ إِنَّهُ أَوَّابُ ۚ .

البر بالوالدين . الحلم ١٩
 قال سَلَامٌ عَلَيْكَ ، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي، إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا ...

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْكِتِيمِ إِلَّا بِأَلِتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ' وَأَوْفُوا بِٱلْمَهْدِ ۚ إِنَّ ٱلْمَهْدَ كَانَ مَسْلُولًا ·

٩ الفتنة ٢

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوضَمُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِشْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ .

١٧ الاقتصاد ٢٩

وَلَا تَجْمَلُ يَدَكَ مَنْلُولَةً إِلَى عُنْفِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ

١ إرادة الله لا تقهر ٢٢

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ ٱللهِ بِأَفْوَ اهِمِمْ وَيَأْبَى ٱللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَافِرُونَ .

٨ قيد النعمة الشكر ٥٣

ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللهَ لَمْ يَكُ مُفَيِّرًا نِعْمَةً أَنْمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِنَّ ٱللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

# ١٨ طلب العلم أين كانت مظنته ٢٦

قَالَ لَهُ مُوسَى: هَلُ أَتَّبِمُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلَّمْتَ رُشُدًا .

### ٩ النفاق ٩

أَ لَمُنَافِقُونَ وَ الْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِن بَعْضٍ ، يَأْ مُرُونَ بِالْمُنْكَوِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَشْضُونَ أَيْدِيَهُمْ ، نَسُوا الله فَلْسِيَهُمْ ، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

# ٥ كفارة اليمين ٨٩

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّهُ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ عِلَا عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِن أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ عَقَدْتُمُ الأَيْمَانَ وَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِن أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَهْانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ، كَذَلِك أَيْلِمُ اللهُ لَكُمْ آيَانِهِ لَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ .

#### ٨ الشقاق ٢١

وَأَطِيمُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ' وَأُصِيرُوا ' إِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلصَّايِرِينَ · ٩ ﴿ وَوَ الأَغْرَاضُ وَالْمُطَامِعُ وَالْمُطَامِعُ ٩

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمَ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا نُهُمْ يَسْخَطُونَ ·

أقويا. النفوس وعظها. المراكز وأصحاب الدعوات ١١٢
 يتمرسون بمكايد أعدائهم الكثيرين حتى يكتب النصر لهم

وَكَذَاكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِ يُعِجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُنْخُرُفَ ٱلْقُولِ غُرُرًا ' وَلَوْ شَاءَ رَبَّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ .

١- الحق وعدم الأخذ بالظن . نهاية الامر ١٧
 لِكُلُ نَبَا مُستَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ .

٨٨ الحلق ٤ الحالق ٤

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقِ عَظِيمٍ . عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٍ . عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٍ

الأدب ١٨٠

وَإِذَا نُحَيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَسِيبًا . يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا ٱللهَ وَأَطِيمُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ' فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلْهَوْمِ ٱلْآخِرِ ' ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ·

# ٤ الجزا. الأعلى ٦٩

وَمَنْ يُطِعِ ٱللهُ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْمَمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّهِ يَقِينَ وَٱلشَّهَدَاء وَٱلصَّالِحِينَ ' وَجَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا .

# ٤ لا تقدم على عمل إلا بعد روية ومدارسة ٤٠

يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَدِيلِ ٱللهِ فَتَبَيّئُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُوْمِناً تَلْبَتْهُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱللهِ مَغَاثِمُ كَثِيرَةٌ ، كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّئُوا ، إِنَّ ٱللهُ كَانَ بَمَ أَونَ خَبِيرًا .

## ه النفس ١٠٥

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْعَنَدُنْ مُ اللهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيعاً فَيُنْسِّلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَيْنَ بِالْهَيْنِ وَالْأَنْفَ بِاللَّمِنَ وَالْأَنْفَ بِاللَّمِنَ وَالْمُؤْنِ وَاللَّمْنَ بِاللَّمِنَ وَالْمُؤُوحَ قِصَاصٌ ، هَنْ تَصَدَّقَ بِاللَّمْ نَفُ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . 
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

#### ٩ الاحسان ٤٥

وَلَا يَأْ ثُونَ ٱلصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ.

## ٧ الصراحة ... الحق ١١٨

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَ لَتِي عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفَ مَا يَأْفِكُونَ. فَوَ قَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

## ٧ الحادلة الملكة ٧١

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجُسُ وَغَضَبُ أَنْجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزُلَ ٱللهُ بِهَا مِنْ سُلطَانٍ وَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَمَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ .

#### 10 (16 41) 49

قُلِ ٱللهَ أَعْبُدُ لَهُ تُخلِصاً لَهُ دِينِي فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِن دُونِهِ .

وَاذْ كُرُوا إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَفًا مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنَ الْجُبَالِ اللهُولِمَا قُصُورًا وَتَنْجِنُونَ مِنَ الْجُبَالِ اللهُولِمَا فَأَذْ كُرُوا آلَاءَ اللهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

٦ تخيُّر الحِلسا. ومقاطعة السفها. ٦٨

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْمُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ .

### الله ۱۷۱

يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ إِلَّا اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَلُونُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنهُ وَالْمَيْهُ وَاللَّهِ وَرَسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةُ وَالنَّهُوا خَيْرًا وَرُوحٌ مِنهُ وَاللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةُ وَلَدُّ وَاحِدٌ مَنهُ مَا فِي لَكُمْ وَاللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ شَبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا مَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَاللَّهُ مَا فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ال

١٦ التوبة الصادقة ٨

تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا .

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَالُ وَهُوَ كُرَٰهُ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ، وَاللهُ وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ ، وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

### ٢ البر ١٧٧

لَيْسَ ٱلْبِرِّ أَنْ ثُوَّلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِٱللهِ وَٱلنَّبِينَ وَآلَى مَنْ آمَنَ بِٱللهِ وَٱلنَّبِينَ وَٱلْمَاكِينَ وَٱلْبَالِكَةِ وَٱلْمَاكِينَ وَٱلْبَالِينَ وَٱلسَّالِينَ وَٱللَّالَا عَلَى حَبِهِ ذَوِي ٱلْمُرْبَى وَٱلْبَتَامَى وَٱلْسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّالِينَ وَفِي ٱللَّالَ عَلَى حَبِهِ ذَوِي ٱلْمُرْبَى وَٱلْمَاكَةَ وَآثَى ٱلزَّكَاةَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّالِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقْدَامَ الطَّلَاةَ وَآتَى ٱلزَّكَاةَ وَٱلْمُوفُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَالُسِاء وَٱلصَّرَاء وَحِينَ ٱلْبَالُسِ وَٱللَّاكَ ٱلّذِينَ عَالْمَاهُ وَٱلصَّرَاء وَحِينَ ٱلْبَالْسِ وَالطَّالِينَ الْفَيْنَ وَالْمَامِينَ فِي ٱلْبَالُسَاء وَٱلصَّرَاء وَحِينَ ٱلْبَالْسِ وَالْمَاكِينَ وَٱللْمِينَ فِي ٱلْبَالُسَاء وَٱلصَّرَاء وَحِينَ ٱلْبَالُسِ وَالْمَاكِينَ وَالْمَالِينَ اللّذِينَ وَالْمَامِينَ فِي ٱلْبَالُسَاء وَٱلصَّرَاء وَحِينَ ٱلْبَالُسِ وَالْمَامِينَ فِي ٱلْبَالُسَاء وَٱلصَّرَاء وَحِينَ ٱلْبَالْسِ وَالْمَامِينَ فِي ٱلْمَامِينَ فَي الْبَالُسَاء وَالصَّرَاء وَحِينَ ٱلْبَالُسِ وَالْمَالِينَ وَالْمَامِينَ فِي ٱلْمَامِينَ فَي الْمَامِينَ فَي الْمَامِينَ فَي الْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ فَيْلِينَا لَمْ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ فَى الْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ فَي الْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَلَامِينَ وَالْمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَلَامِينَامِينَ وَالْمِينَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَلَهُ الْمُعْلِينَ وَالْمَامِينَ وَلَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَامِ وَالْمِينَ

## ۱۲۰ الحديد

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِمُوا مَا أَتَرَلَ ٱللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ، أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَيَهْتَدُونَ .

#### ٢ الصحة ١٩٥

وَأَنْفَقُوا فِي سَدِيلِ ٱللهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلَكَةِ وَأَحْسِنُوا، إِنَّ ٱللهَ نُجِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ.

يَسْئُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ، قُلْ مَا أَنْفَقْتُهُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَى وَٱلْسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللهَ بِهِ عَلِيمٌ .

٢١ التجويد في الصنعة ٨٠

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْمَةً ٱبُوسِ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلَ أَنْتُمْ شَا كِرُونَ .

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.

٢٨ تقسيم الزمن • الكسل • الكد ٢٨

وَمِنْ رَخَمَتِهِ جَمَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْسَنُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمَلَكُمْ تَشْكُرُون .

٥٠ الاجتهاد ٧

لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا اللهُ سَيَجْعَلُ ٱللهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرًا .

٢٢ حفظ الجميل ٢٣

قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ، وَمِنْ يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَرْدْ لَهُ فِيهَا مُسْنَا ، إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ .

٣٨ لا يدوم توافق الاشراد ١٤ إن ذَ إلك لَحق تَخَاصُم أَهْلِ ٱلنَّادِ .

٣٥ الجزا، من جنس العمل. المحر ٣٥ ولا يَجيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّتِي ۚ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّنَةَ ٱلأُولِينَ ۗ فَلَنْ تَجِدَ لِلسُنَّةِ ٱللهِ تَحْوِيلًا.
فَلَنْ تَجِدَ لِلسُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِلسُنَّةِ ٱللهِ تَحْوِيلًا.

١١ جزاء العاملين
 ١٥ جزاء العاملين
 مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ.

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِٱلْقُولِ كَجَهْرِ بَمْضِكُمْ لِبَمْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْمُرُونَ.

1. Jeal Ex

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَا يِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ ٱللهَ يَدُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ' فَمَنْ نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ' وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْــهِ ٱللهَ فَسَيُوْ تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ·

٢٦ الاخلاص رأس النجاح ٢٩ إلا مَنْ أَتَى ٱللهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ.

٣٧ لكلّ مكانته. التزام الحد ١٦٤ وَمَا مِنًا إِلّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ.

اع الصد ١٠٠

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ.

11 77

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدَّحَضِينَ.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُو كَاذِبٌ غَفَّارٌ . اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

۲۷ شدة البلاء ١٠١

إِنَّ هَٰذَا لَهُوۡ ٱلۡبَلَا ۗ ٱلۡبِينُ .

١٣ السِّباب والمزاح ٣
 وَٱلَّذِينَ هُمْ عِنِ ٱللَّهْ مُعْرِضُونَ .

١٢ التزام الحق بعد إيضاحه ١٠ ألآن حصحص ألحق .

الآثار ٥٠ أين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فيي خاوية على عروشها وبئر مُعطَّلة وقصر مشيد.

١٦ تعدد النِّعم ١٠٠

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُاوُدِ ٱلْأَنْعَامِ بَيُوتَا تَسْتَخِفُّو نَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِن أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ .

إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي ٱلْفُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ ' يَعِظْكُمْ لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ .

٣٧ جزا. الإحسان. الكد للعلم ١٦ لمثل هذا فَلْيَعْمَل أَلْعَامِلُونَ .

١١ المهد ١١

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ .

٢٤ الطبل الاجوف . حقيقة الثي .
 كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ آنُ مَا \* حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا .

١٦ الاخلاص ١٤

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرْلً قَدَمُ بَعْدَ ثُبُويَهَا وَتَذُوقُوا الشُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْكِكُمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْخَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي الْحَمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ ٱلْخَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْحَسَنُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

١٧ كل يحصد ما يزرع ٧
 إن أَحسَنْتُمْ أَحسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَالُتُمْ فَلَهَا ٠

١١ الانسان ١١

وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا •

١٧ البرّ بالوالدين ٢٣

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَولًا كَهُمَا قَولًا كَيْمَا أَفْ مِنَ الرُّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّالَ مِنَ الرُّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّالَ مِنَ الرُّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ النَّالِ مِنَ الرُّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ الزَّحْمُهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا .

 جَمَلْنَا لَهُ جَهَّتُمَ يَصَلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا . وَمَنْ أَدَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُوْمِنْ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا .

المناقشة ٢٨ المناقشة ٢٨ وأيمًا تُغرضنًا عَنْهُم أُبْتِغَاء رَجْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُم قَوْلًا مَيْسُورًا ٠.
 قولًا مَيْسُورًا ٠.

١٧ الإحسان، الاقتصاد ٢٦ الإحسان، الاقتصاد ٢٩ أَنْهُونَ بَي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذَرْ تَبْذِيرًا.

١٧ كل كيزى با يعمل ١٥ مَن ِ ٱهْتَدَى فَإِنَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّا يَضِلُ عَلَيْهَا، وَلَا تَرِدُ وَاذِرَةٌ وِذْرَ أَخْرَى .

١٧ الترف. من لهم جاه العلم او السلطة ١٩ وقيمًا فَضَفُوا فِيهَا فَحَقً
 عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَّمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ٠

الضير ١٠ الضير ١٠ الضير ١٠ إَقْرَأْ كِتَابَكَ ، كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا .

قَالَ يَا أَبَتِ ٱ فَعَلْ مَا تُؤْمَرُ ، سَتَجِدُنِي ، إِنْ شَاءَ ٱللهُ ، مِنَ ٱلصَّابِرِينَ .

اخذ من لا ذنب له بمقترف الذنب ۲۹ اخذ من لا ذنب له بمقترف الذنب ۲۷ وَلَا تَرِدُ وَاذِرَةٌ وِذُرَ أُخْرَى مُمْ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُلَيِّـنَّكُمْ مِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَاذْدَةٌ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ .

١٦ ما خلق الله داء إلا وله دوا. ٢٩

ثُمُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ فَاسْلَكِي سُبُلَ رَبِكِ ذُ لُلا ۚ يَحْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ ثُخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَا ۚ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

١٦ النتيجة ٢٠

فَأَصَا بَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِيْوْنَ.

١٦ جزا. الاحسان ٣٠

وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا خَيْرًا ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَادُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ۖ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ.

فَسُئُلُوا أَهُلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

١٦ بلاغة الحجة ٢٩

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَاء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ ' إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ·

ه البغضاء ٨

يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِللهِ شُهَدَا ۚ بِٱلْفِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا ' إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِللَّمَةِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدُلُوا ' إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِللَّهَ وَمُ اللهِ إِنَّ ٱللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ·

ه اساس التعاون

وَتَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكَ، وَلَا نَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُوَانِ، وَٱتَّهُوا ٱللهَ ، إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ .

نقض الميثاق . التحريف
 فَجِمَا نَشْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا ثُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً \* يُحَرِّنُونَ

ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَنْسُوا حَظًّا مِمَّا ذُ كِرُوا بِهِ، وَلَا تَرَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ، إِنَّ ٱللهُ يُجِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ.

٧ الفتح الحق ٨٩

وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْء عِلماً ' عَلَى ٱللهِ تَوكَّلْنَا ' رَبُّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ .

؛ انكار الذات في إتيان الحير . الترفع عن المجاهدة بالسو. والعفو عنه ١٤٩

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ نُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا .

٤ الرَّبا . الرشوة ١٦١

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيًا.

٧ الحلم. الاحسان ١٩٩

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَنْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ .

وَإِذَا لَمْ تَأْيَهِمْ لِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا الْجَنَبِيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِع ُ مَا يُوْمِنُونَ . يُوحَى إِلَيْ مِنْ رَبِي ٌ هَذَا بَصَائِر ُ مِنْ رَبِكُمْ وَهُدَّى وَرَجْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

#### ٨ الفتنة ٢٠

وَٱتَّفُوا فِئْنَةً لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ، وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .

## ۷ ثبات وصبر ۱۳۷

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَادِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَادِ بَهَا ٱللِّي بَارَكُنَا فِيهَا ، وَتَمَّتْ كَلِمَةٌ رَبِّكَ ٱلْخَسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِثُمُونَ . وَمَا كَانُوا يَعْرِثُمُونَ .

## ٤ الهُجِر ١١٤

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَالُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَاحٍ مِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَيلكَ ٱبْتِغَا ، مَرْضَاةِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا . وَإِنْ تُطِعْ أَكُثَرَ مَنْ فِي ٱلأَدْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ' إِنْ يَتْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُضُونَ .

١٢ السراة الصالحون ٢٧ السراة الصالحون ٢٧ وَٱلْذِينَ يَخْتَنْبُونَ كَبَائِرَ ٱلْإِنْمُ وَٱلْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ.

٣٣ التزام الحدود ٢
 وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ وَإِنَّ ٱللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .

٣٣ متى عزمت ٣ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللهِ ' وَكَفَى بِٱللهِ وَ كِيلًا ·

٢١ وحدة الوطن ٩٢
 إنَّ هَذِهْ أَمْتُكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَأْبُكُمْ فَأَعْبُدُونِ .

# يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ •

٣٣ مراقبة الضمير ٣٣ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ .

٩٤ اعمل لما يعود عليك بالفائدة ، ولا تسلم نفسك للكسل وللدعة ٧
 قَاذًا قَرَغْتَ قَأُنْصَبْ .

٣٣ الشجاعة الادبية . مواجهة الحقيقة ٥٣ وَالله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقِّي .

۳۳ الاقربون اولى بالمعروف ٦

وَأُولُو ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْهَا جِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ' كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُودًا ·

١٤ التعارف الصبر ٣١ التعارف وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي خَلْنِ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي خَلْنِ
 وَلَوْ نَشَاء لَأَرْنِنَا كُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتْهُمْ فِي خَلْنِ

ٱلْقَوْلِ؛ وَٱللهُ مُ يَعْلَمُ أَغَالَكُمْ . وَلَنَبْلُوَ نُكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمَجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ .

۲۶ الشورى ۲۸

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرِّبَهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ .

١٧ الاستمانة بالله على باوغ الغاية . الرمي الى غاية ١٠ وَقُلْ رَبِ الْمُعْفِي مُدْخَلَ صِدْق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق وَأَجْعَلْ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيرًا .

٢٧ الاستشارة ٢٢

قَالَتْ يَا أَيْهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِمَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ .

٤٢ السراة الفاسقون ٢٧

وَلَوْ بَسَطَ ٱللهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءَ ﴾ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ .

# وَلَمْنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِلنَّ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ .

٢٢ الانفة غير العجرفة ٢١

وَلَمْنِ ٱنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ •

### יו ועשה אין ועשה

وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ وَهُمْ يَلْتَصِرُونَ. وَجَزَا ۚ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مَيْئَةٌ مَثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهُ ۚ إِنَّهُ لَا نَجِبُ ٱلظَّالِمِينَ.

١١ السخوية. السباب التنافس بغير المفيد . الرتب وغيرها ١١

يَا أَنْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَاءُ مِنْ يَسَاء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَاءُ مِنْ يَسَاء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْهُسُونُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ الْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ .

د؛ الثبات والتأتني ٣٠ ١١٠٠

فَأَصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُو ٱلْمَرْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ .

قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْمَلُ لَكُمَا سُلطَاناً فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآلِيكُمَا بِآلِيكُمَا بِآلِيكُمَا بِآلِيكُمَا أَنْهَا لِبُونَ .

٢٨ صلابة الرأي مع لين الرد. الماحة في المناقشة ٥٠ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو َأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلجَاهِلِينَ ٠

٢٩ وهذا ينطبق على الوطن وعلى العلم وعلى الفن لما في أدا. الواجب من الترضية فضلًا عن الفائدتين الحاصة والعامة وان فائدة التكاليف والمجاهدات إغا ترجع الى المكلف المجاهد المخلص في عمله دون غيره ٦

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا لَكِهَا لِمُنْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالِمَينَ .

١٤ لا ادعا. بغير بينة وبرهان ١٤ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُو عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَاءُهُمْ . مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَمَلَيْهَا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْمَبِيدِ.

٣٣ فلسفة الكسالي الموقين ١٨

قَدْ يَعْلَمُ اللهُ ٱلْمُعَوِقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْنُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا .

۲۸ السرف والترف ۸۰

وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَت مَعِيشَتَهَا ' فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمُ نُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ' وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَادِثِينَ .

٣٣ عظة الآثار ٢٢

سُنَّةُ ٱللهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا .

١٩ الاخلاص ١٥
 وَأَذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى ۚ إِنَّهُ كَانَ نُخلِصاً وَكَانَ رَسُولًا نَبيًا .

# وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِيِينَ .

التحقيق في العلم . أهل الذكر ٧
 فَأَسْئَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

٢٠ وضوح الحق والنفاني في تأييده والمصارحة به ٢٠

قَالُوا لَنْ نُوْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَّنَا ۗ فَٱقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۗ إِنَّمَا تَقْضِي لَهذِهِ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا .

#### ٢ الفتنة ٢١٧

يَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ وَٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَىٰ يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيْهَا يُولُمُ فَي يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيْهَا خَالِهُونَ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيْهَا خَالِدُونَ وَهُو كَافِرْ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّادِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ .

١٦ تجدّد ينعم الله ٨ التطبيقي وغيره الجديد في الوأي والعلم التطبيقي وغيره ويَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٠

١٦ عدد نعم الله ١٨ عاد نعم الله ١٨ عاد نعم الله ١٨ عاد نعم الله تُحْصُوهَا .

١٧ معنويات النفس وحالتها نحد د الانسان مذهبه وطريقته ١٤ أقل كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبْكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا .

۱۱ الاجتهاد ۱۰۹ وَإِنَّا لَمُوَقُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ .

# ١٠٢ الاقوار بالتوبة خيرٌ من الاصرار ١٠٢

وَآخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا بِذُنُو بِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِمًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

٩ قد تكون نفسك أو ولدك أو ما تملك حرباً عليك وأداة لتعذيبك ٩٥ وَلَا تُعْجِبْكَ أَنْ يُعَذِيبُهُ وَأَوْلَادُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ وَإِنَّا يُرِيدُ ٱللهُ أَنْ يُعَذِيبُهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٠

## ١٨ الغد . المشيئة ٢٤

وَلَا تَقُولَنَ لِشَيْء إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا . إِلَّا أَنْ يَشَاء اللهُ ، وَأَذْ كُنْ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ ، وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينَ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا .

# ١٠ عاقبة البغي والظلم ٢٣

يَا أَيْهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، مَتَاعَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ، ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِمُكُمْ فَنُفَيِّـنُكُمْ عِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

17 77

يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ ٱلْمُولَى وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ.

وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَ مْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ' وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءُ عَالِمِينَ .

١١ الاستقامة ١١٢

فَأُسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

١٨ متاع الحياة الدنيا ٢٦

أَلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ ذِينَةُ ٱلْخَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ وَيَبِهُ وَرَبِّنَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْدَ وَالْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ وَيَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا .

١١ الأولاح المتطاع ٨٨

يَا قَوْمِ أَرَأَ يُنُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ' وَمَا أَرْبِكُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ' إِنْ أَرِيدُ إِلّا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ' إِنْ أَرِيدُ إِلّا أَلْإِصْلَاحَ مَا أَسْتَطَعْتُ ' وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا بِٱللهِ ' عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ . أَلْإِصْلَاحَ مَا أَسْتَطَعْتُ ' وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا بِٱللهِ ' عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ .

١٨ كثرة الجدل آفة العمل ١٥ وكانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلًا .

وَلَا تَنْقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ' إِنِي أَرَاكُمْ بَخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. وَيَا قَوْمٍ أَوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْفِسْطِ، وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءُهُمْ وَلَا تَغْثَوْا فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

النفكر أولًا
 رَبُنَا آيْنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

۱۷ التمحیص والتثبت . لا تتبع عورات الناس کشفاً وافتضاحاً ۳٦ لا تشهد الزور بل قل ما تعلم، ودع ما لا علم لك به

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُو َادَّ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا .

٢١ تداءي الباطل وانكساره ١٨
 بَلْ نَقْذِفُ بِاللَّقِ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَنْهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَنْهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ .

٣٣ توحيد الضالة ؛ مَا جَمَلَ ٱللهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ . ما يؤاخذ عليه العمد والقصد •
 وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 'جنَاحٌ فِيَما أَخطَأْنُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ •
 وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَحِيًا •

۲۰ متابعة هوى النفس
 ۹۱ متابعة هوى النفس
 و كذّ إلك مو لت لي نفسي

الاستقامة في التجارة ٣٠ وأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ٤٠ ذَ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

" نني التبني هُ النَّبِي مُ اللَّهِ مُ أَنْسَطُ عِنْدَ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءُهُمْ فَإِذْ كُمْ تَعْلَمُوا آبَاءُهُمْ فَإِذْ كُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ .

سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا .

۲۸ الهدی هدی الله ۲۰

إِنْكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَلَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ .

٢٦ المر. يجنكم الى من له الحكم ١١٨
 فَأَفْتَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجْنِني وَمَن مَعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ .

٣٤ تجنب الحرب لما نجراً من تخريب وإذلال
 قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُولَةَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا
 أَذِلَةً ' وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ .

؛ المجاهرة بالسو. ١٤٨ لَا نُجِبُ ٱللهُ ٱلْجَهْرَ بِالسَّوِءِ مِنَ ٱلْهُولِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ، وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا . إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ نُجَادِعُونَ ٱللهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى نُرَاءُونَ ٱللهَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللهَ إِلَا قَلِيلًا .

## ٤ المراءاة • الصراحة ١٤٣

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوْلَا، وَلَا إِلَى هَوْلَا، وَمَنْ يُضِلِ اللهِ هُوْلَا، وَمَنْ يُضلِل اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا.

## ٢٣ المناظر ١٩

فَأَ نَشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ .

## ٤ العدل لا يعرف محاماة ١٣٥

يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَا ۚ بِللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللهُ أَوْلَى بَهُمَا ۖ فَلَا تَقْبِعُوا ٱلْهُوَى إِنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنْ بَهِمَا ۖ فَلَا تَقْبُعُوا ٱلْهُوَى إِنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنْ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرًا .

# يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ •

٤ الاعمال لا الاماني ١٢٣

آيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ، مَنْ يَعْمَلُ سُوَّا لَيُخَرَّبِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا .

٤ المناقشة والمسامحة ١٨

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ' وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجُعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ' فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ' إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ مِا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ·

٧ نصيحة الراعي بالتزام الحدود ١٤٢

وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَادُونَ ٱخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ.

الكذب السحت ، الماشرة ، المحكم جدير بالعدل ٢٠ سمًّا عُونَ يلدكنب أَ كَالُونَ لِلسَّحْت؛ فَإِنْ جَا اوكَ فَأَحَكُمْ بَيْنَهُمْ

أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ' وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ' وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَدْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ' وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْفِسْطِ ِ إِنَّ ٱللهَ نِيجِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ .

#### ۷ الثات ۱۲۸

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِاللهِ وَٱصْبِرُوا ۚ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِللهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَا ۚ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَٱلْهَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ .

٤ النهي عن معاشرة أهل السو.

وَقَدْ نَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ ٱللهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، إِنْكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ وَإِنَّ ٱللهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهِّمَ جَمِيعًا.

176 7

وَلَا تَرِدُ وَاذِرَةٌ وِذُرَ أُخْرَى .

١٥٢ الامانة . الاستقامة التجارية . شهادة الحق ١٥٢ وَلَا تَشْرَبُوا مَالَ ٱلْبَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَى يَبْلُغَ أَشْدَهُ ،

وَأُونُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْفِسْطِ، لَا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا قُائُمُ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ، وَبِعَهْدِ ٱللهِ أَوْفُوا ، ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَمُلْكُمْ تَذَكُرُونَ . بِهِ لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ .

171 -

وَلَا تَأْكُلُوا مِمًّا لَمْ يُذَكِّرِ أَسَمُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ۗ وَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ۗ وَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاثِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَكُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ . لَكُمْ رَكُونَ .

٦ اكابر المجرمين ١٢٣

وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ نُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ' وَمَا يَشْمُرُونَ . يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْمُرُونَ .

ه الخر والميسر ٩٠

يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَنْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَذْلَامُ رِجِسْ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنْبُوهُ لَمَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ·

المناظر ٥٨ المناظر ٢٠

وَٱلْبَادُ ٱلطَّيْبُ يَخْرُجُ نَبَاثُهُ بِإِذْنِ رَبِهِ ، وَٱلَّذِي خَبْتَ لَا يَخْرُجُ

# إِلَّا نَكِدًا ، كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ .

٢ الاقتصاد ٢١٩

وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ أُولِ ٱلْعَفُو َ كَذَاكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ ال

٤٢ عاقبة البغي ٤٢

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّمِينُ اللَّمِينُ أَلِيمٌ . ٱلْحَقِّ ٱلْوَلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

. 07

ذَ إِنَّ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ . وَمَا الْعِلْمِ مِنْ ٱلْعِلْمِ مِنْ ٱلْعِلْمِ .

1X 14 14 17

أَوَمَنْ يُذَمَّأُ فِي الْحِلْمَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ . ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّينٍ

١٥ الاحسان ١٩

وَفِي أَمُوا لِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَٱلْمُحْرُومِ . الله الله وَالْمُحْرُومِ .

# فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُم ' هُوَ أَعْلَمُ بَمِنِ ٱتَّقَى .

١٤ التفاوت في درجات العيش ٣٢

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَجْمَةً رَبِكَ ، غَنْ قَسَمْنَا يَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الدُّنْيَا ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الدُّنْيَا ، وَرَخْمَةُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ .

٥٣ السعي والكد ٢٩،٠٠٠
 وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى .

المهد والامانة ۲۰ المهد والامانة ۲۲ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَا يَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.

الغيرة والدفاع عن مصالح العباد ٢١١
 وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .

وَٱذْ كُنْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا .

٢٢ التكليف مرتبط بالوسع والطاقة ٢٢

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا، وَلَدَيْنَا كِتَابُ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

١٩ الصدق ١٩٠٠ه

فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْثُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْق عَلِيًّا.

٢٩ الانتصاح . كبدا السن ١٨

ٱلَّذِينَ يَسْتَمِمُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِمُونَ أَحْسَنَهُ ، أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو ٱلْأَلْبَابِ.

 وَٱلَّذِينَ تَبَوَّ وَا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ نِيَجْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ نَجِيدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ وَلَا يَجِدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَجِدُونَ فَي ضُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَجِدُونَ فَي صُحَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ .

T.T T

أُولَيْكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحُسَابِ.

الأمانة . المدل ٨٠ والمانة المدل ٨٠

إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ ثُوَّدُوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ؛ إِنَّ ٱللهَ يَعِمَّا يَعِظْكُمْ بِهِ؛ إِنَّ ٱللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .

المن الاحسان المراب المسان ٢٠٠٠ المن المسان ٢٠٠٠ المن المسان ٢٠٠٠ المسان ٢٠٠٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠ المسان ١٤٠ المسان ١٤٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠ المسان ١٤٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠٠ المسان ١٤٠ المسا

أَلَّذِ نَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَدِيلِ اللهِ ثُمُّ لَا يُشْهِمُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَجْزَنُونَ. نُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ ۗ وَإِنْ مِنْ شَيْءُ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْدِيحَهُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُورًا .

٢٤ الصدق ٢٠

لِيَجْزِيَ ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبِ ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ' إِنَّ ٱللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيًا .

٦١ الصدق ٢

يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْمَلُونَ. كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْمَلُونَ.

١٩ الصدق ٥٦

وَأَذْ كُنْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ، إِنَّهُ كَانَ صِدْيِقًا نَبِيًّا .

tel disco to the desired or the second site

وَأُصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا . الله الله الله

وَلِرَبِكَ فَأُصْبِرْ .

٨٦ الصبر ١٧

إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱذْ كُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ، إِنَّهُ أَوْابٌ .

١١ الصبر ٢٥

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظِّم عَظِيمٍ. •

٣٣ الصبر ١١١

إِنِّي جَزَيْتُهُمْ ٱلْيَوْمَ يَمَا صَبَرُوا أَنْهُمْ هُمْ ٱلْفَانْزُونَ .

٢١ الصر ٢١

وَلَنَبْلُوَنْكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُهُ ' وَأَوْفُوا بِٱلْمَهْدِ ؛ إِنَّ ٱلْمَهْدَ كَانَ مَسْلُولًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ دِجَالٌ صَدَّقُوا مَا عَاهَدُوا ٱللهُ عَلَيْهِ . وَٱلشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَٱلسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَآنُس وَمَا سَوَّاهَا فَأَ لَهُمَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

١٠١ الموافقة والمخالفة ١٠٥ لكم دينكم وَلِيَ دِين .

أومَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَّشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ.

إجلال العلما. ورفعة منازلهم قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

الرّباط والاعداد للطوارئ . ومنه الحيش المرابط
 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱصبِرُوا وَصَابِرُوا وَدَابِطُوا وَٱتَّفُوا ٱللهَ لَمَلَكُمْ تُفْلِحُونَ .

# تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ .

معلى المنان بأسباب الرقي والارتقا، ٢٣ تسليح الانسان بأسباب الرقي والارتقا، ٢٣ أَنْ فَأَنْ فَرَدَةً فَلَ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ .

الآثار

إِنَّ فِي ذَيلَكَ لَذِكْرَى لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ .

٣٥ تطويع الأرض وعناصرها للإنسان ٣٥ مناكِهَا وَكُلُوا هُوَ ٱلذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِهَا وَكُلُوا مِن دِزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ .

١٧ ايها أقرب إلى نحقيق قصده ٢١ أفَمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقْيمٍ.

٨٠ تشاغل كلّ بخاصة نفسه ٢٠ ١٣٥ ٢٥، ٢١ ٨٠

يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ ٱمْرِىء مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ .

٧٠ لا وان يتحقق مطمع إلا بسعي ٣٨
 أَيَطْمَعُ كُلُ أَمْرِئُ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ .

٣٨ المخالطة والمعاشرة ٢٥

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيْلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ .

١١ ألا يقتنع العقل بعد هذا بوحدانية الله ١١٠١٣
 مَا لَكُم لا تَرْجُونَ يللهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُم أُطُوَارًا .

٢١ التعميم في طلب الخير ٢٨
 رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُوْمِناً وَلِلْمُوْمِنِينَ
 وَٱلْمُوْمِنَاتِ .

## وَأَنَّهُ ۚ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ۚ مَا أَنَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا .

توحيد الله الوالدين . على الله الرزق . التطهر . النفس ١٠١ فُل تُما لَوْا أَدْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلًا كُمْ يُما لَوْا أَدْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلًا كُمْ يَمْ إِمْلَاقٍ يَحْنُ نَرْدُفْكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحسَاناً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَ كُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ يَحْنُ نَرْدُفْكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحسَاناً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَ كُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ مَحْنُ وَلَا تَقْتُلُوا وَإِلَا تَقْتُلُوا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ اللهُ إلَّا يَالَّذُهُ إلَّا يِالْخَتِي .

٨٢ كلُّ بعله ١٩ ٨٠ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَنِدِ لِلهِ ٠

٧٠ الوعد ١٨ ٧٠

كَانَ وَعْدُهُ مَفْهُولًا .

٧٣ بذل المال في وجوه الع. ممارسة الفضائل وضروب الاعمال النافعة ٧٠ وأَ قُرِضُوا ٱلله قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِيمُوا لِلأَنْفُسِكُم مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوه لَا تُقَدِيمُوا لِلأَنْفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوه لِي الله عَنْمَ الله عَنْمَ الله عَنْمَ الله الله عَنْمَ الله الله عَنْمَ الله عَنْمُ الله عَنْمُ عَنْمُ عَنْمَ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ عَنْمِ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمَ الله عَنْمُ الله عَنْمَ الله عَنْمُ الله الله عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ الله عَلْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَلَمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ الله

عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

٧٤ العقل. النفس. الجسد ٢٠،٥ ورَبَّاكَ فَطَهِرْ وَٱلرِّجْزَ فَٱلْهُجُرْ.

#### ١٠ الله ١٠

قُلْ مَنْ يَوْزُنُّوكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْضَارَ وَمَنْ نُخْرِجُ ٱلْحِيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَنُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَنْ نُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَنْ نُدَيْرُ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ .

#### ١٠ الله ١٠٠

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَلَ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْخَلقِ ثُمَّ يُهْدِي إِلَى الْحَقِ أَخَقُ أَنْ يُشَعَ الْحَقِ قُل اللهُ يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ . كَيْفَ تَحْكُمُونَ . أَمَّنَ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ . كَيْفَ تَحْكُمُونَ .

٢٦ مسؤولية الانسان وواجبه ٢٦ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى .

٧٦ اطعام الطعام المسكن، اليتيم، الاسير · الخير المحض ١٠٨ ويُطعِمُونَ الطَّهَامَ عَلَى تُحبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِثْمَا نُطعِمُكُم لِوَجْهِ اللهِ لَا نُويدُ مِنْكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا .

٧٧ لا يبخسن لأحدر حق ٤١ إنّا كَذَ لِكَ نَجْزُي ٱلْمُحْسِنِينَ ٠

٧٧ الهرب والاصرار على المخالفة ٠٠ فَيِأْيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ٠

٣ المخل ١٨٠

وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ عِمَا آتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطُوَّ تُونَ مَا بَحِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِللهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

٤ حفظ مال اليتيم ٤٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوَالَ ٱلْبَتَامَى ظُلْماً إِنَّا يَأْكُلُونَ فِي الْطُوينِمِ ثَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا •

إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّو ۚ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيًّا حَكِيًّا .

## ٤٠ العدل في الجزا. ١٠

إِنَّ ٱللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِثُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيًا .

#### ٢ المتاجرة بالنفاق ١٦٥١٥٢١ ٢

وَإِذَا لَهُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اإِنَّا خَنُ مُسْتَهْزِ نُونَ. أَللهُ يَسْتَهْزِي اللهُ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُنْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ الْقَالَةِ يَاللهُ يَسْتَهُونِ اللهُ اللهُ اللهُ يَاللهُ اللهُ الله

٢ الرضى بالقضاء خير العوض ١٥٧، ١٥٦، ١٥٧

وَلَنْبُلُوَنْكُمْ بِشَيْء مِنَ ٱلْخُوفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْص مِنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْص مِنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ

قَالُوا إِنَّا يَلِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ · أُولَاكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَخْمَةُ وَأُولَاكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَخْمَةُ وَأُولَاكَ مُهُمْ أُلْمُهَنَّدُونَ ·

؛ الأتهام الكاذب ١١٢

وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمَا أَثُمَّ يَرْمَ بِهِ بَرِيثًا فَقَدِ ٱختَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا .

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَدِيلِهِ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

११ ला ला ला ला वा न

إِنَّ اللهِ فَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوَى لَيُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ وَنَخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَنَخْرِجُ اللَّيْتِ مِنَ الْمُحْبَاحِ جَعَلَ اللَّيْتِ مِنَ الْمُحْبَاحِ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مُحْسَبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مُحْسَبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مُحْسَبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُو اللَّيْ اللَّيْ وَالْبَحْرِ وَهُو اللَّيْ فَيْ اللَّمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَالْمَوْمِ لَيْقُهُونَ وَهُو اللَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اللَّهُ وَالْمَاتِ الْمَاتِ اللَّمَاءِ مَا اللَّهَاءُ وَالْمَاتِ اللَّهَا اللَّهَاءُ وَالْمَاتِ اللَّهَاءُ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهَاءُ وَالْمَاتِ اللَّهَاءُ وَالْمَاتِ اللَّهَاءُ وَالْمَاتِ اللَّهَاءُ وَالْمَاتِ اللَّهَاءُ وَالْمَاتِ اللَّهَاءُ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهَاءُ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهَاءُ وَالْمَاتِ اللَّهُ اللَّهُ وَالَمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُولِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللللْمُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمِ الللَّهُ الللْمُؤْمِ اللَّهُ الللْمُؤْمِ اللَّهُ اللللْمُؤْمِ

مُتَرَاكِمًا وَمِنَ ٱلنَّخُلِ مِنْ طَلْمِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ ، وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلزُّمَانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ، أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثَمَرَ وَٱلزَّمَانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ، أَنْظُرُوا إِلَى ثَمْرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

#### ٨ الفتنة ٥٠

وَٱتَّمُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ .

١٠ ، ١٠ استنهاض العزائم ١٠

قُلْ انْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَاللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَالْيَتُوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

### ١٠ الصدقة ووجوهها ٢٠

إِمَّا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَّلَّفَةِ وَالْمُوَّلَفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً مِنَ ٱللهِ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَتَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلَقَا لِهِ وَتَوَلُّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ . الصَّالِحِينَ ' فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ .

## ١٩ الصلح ١٩

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ' فَإِنْ بَغَتْ إِلَى أَمْرِ ٱللهِ فَإِنْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ ۖ إِلَى أَمْرِ ٱللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ ٱللهَ لَيْحِبُ ٱلْمُفْسِطِينَ . فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ ٱللهَ لَيْحِبُ ٱلْمُفْسِطِينَ .

١٣ الحلم ١٦ إدْفَعْ بِأَ لِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّلَةَ، خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ .

١٠٧ الريا. ٢٠ ٧
 أَلَّذِينَ هُمْ يُرَا قونَ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَا عُونَ ٠

١٣٠١ اليتيم السائل. نعمة الله ١٣٠١٠٠ اليتيم فَلَا تَفْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَ بِكَ فَحَدِّث.

# مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُ كُويمٌ .

## ١٦ التثبت - عدم التجسس - النميمة ١٢

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْجَنْبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْ كُلَ لَخْمَ أَخِبِهِ مَنْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ قَوْابٌ رَحِيمٌ .

١٩ التعارف ومنه التآلف والثعاون التضامن ١٣

يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْتَى وَجَمَلْنَاكُمْ شُمُوبًا وَقَبَاثِلَ لِتَمَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللهِ أَثْقَاكُمْ إِنَّ ٱللهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

٢ أيهما أعلى منزلة المال أم العلم ٢٤٧

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ ٱللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۗ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَمَةً مِنَ

ٱلَّالِ ، قَالَ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِمْمِ وَٱللهُ مُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء ، وَٱللهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ .

۲٤ التزام الحدود ٥١

إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَيِمْنَا وَأَطَعْنَا ، وَأُولَئِكَ هُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ .

٢٥ متابعة هوى النفس ٣٠ أَزَأَ يْتَ مَن النَّخَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ أَفَأَ نْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.

٢٤ صيانة اللسان من قول الهجر ١٦ وَلَوْلَا إِذْ سَيْمُتُمُوهُ أَقْلتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا الْمُنْجَانَكَ هَذَا أُبُهْتَانٌ عَظِيمٌ .

٢٤ التحقيق في العلم ١٥

إِذْ تَلَمَّوْنَهُ بِأَ لَسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَ فُوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَخْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ ٱللهِ عَظِيمٌ .

هَا أَنْتُمْ هَوْلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَفِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَٱللهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ ٱلْفُقَرَا ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمُّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ .

٧٠ الاحسان ومن يستحقه ٢٠

وَٱلَّذِينَ فِي أَمُوا لِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَٱلْمَخْرُومِ .

٢٤ تفادي السباب والسخرية ٢٣

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْفَافِلَاتِ ٱلْمُوْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

۱۰ متابعة هوى النفس ۱۱

 ذَاكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱللهُ بِلنَّاسِ أَمْثَا لَهُمْ .

 أَلَى مِنْ دَرِّيهِمْ كَذَاكَ يَضْرِبُ ٱللهُ لِلنَّاسِ أَمْثَا لَهُمْ .

# قَالَ لَا نُوَّالِخِذُ فِي بَمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا .

٢١ الالتجاء الى الله في الشدائد ٢١٠ ٨٤

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِّى مَسَّنِيَ الضَّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ' فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرَّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْمَابِدِينَ .

## ٢٢ ثموت المعث ٥

يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْفَةٍ نَحَلَقَةٍ وَغَيْرِ نَحَلَقَةٍ لِنُدِيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ تُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمُّ لِتَبْلَغُوا أَشُدً كُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَقَّ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْهُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَنَزَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزْتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيجٍ.

## ٢٢ من يهنه الله فلا يعتز ١٨

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ يَدْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجَبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّهُ مِنْ مُكْرِم وَالْجَبَالُ وَمَنْ يُهِنِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء .

٨٦ الشدة ٢٤

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ.

٣٣ رعاية القريب ٦ وأولُو ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ .

١٢ التفافل . الإسراد . الإغضا، ٢٧ فَأَسرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَمْم .

وَإِذَا خَاطَبَهُمْ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا .

١٥ الصفوة المختارون ٧
 أو لَئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَةِ .

١٦ التازيه والعصمة ٥١ م حَاشًا لِللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ ٠

الله ١٠٠ المال ١٠٠ المال ٣٠٢ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ .

١ الاحجام عن استثار المال في المشاريع الاقتصادية والعمرانية وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُو نَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

٢٢ التكبر والتغطرس ٩ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ٠ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءً ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوفُ سَلَقُوكُمْ بِأَنْسِنَةٍ حِدَادٍ .

٦٢ العلم السلبي ° كَمَثَلِ ٱلْحِلْمَادِ تَيْحِيلُ أَسْفَارًا ٠

۳۷ النفلة ۱۳ وَاذِذَا ذُ کِرُوا لَا يَذْ کُرُونَ .

ا عدم الاعتراف بالجيل ١٠ عدم الاعتراف ألم يَدُعْنَا إِلَى ضَرِّ مَسَّهُ .
 قَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَوَّ كَأَنْ لَمْ يَدُعْنَا إِلَى ضَرِّ مَسَّهُ .

التهكم المر ١١
 قَالُوا يَا شَمَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمًّا تَقُولُ .

سَوَاهُ غَيَاهُمْ وَمَمَا تُهُمْ .

الوجد كتاب يقرأ ١٠ أيُحْرَفُ أَلْمُجْرِ مُونَ بِسِيمَاهُمْ .

٣٧ التقليد الاعمى ٢٠ ، ٢٠
 إُنْهُمْ أَلْقُواْ آ بَاتُهُمْ ضَالِلبَنَ فَهُمْ عَى آ ثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ .

٢٠٢ قرنا، السو، ٢٠٢
 وَإِخْوَ الْنَهُمْ يَهُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ لَهُمَّ لَا يُقْصِرُونَ .

١٣ اختيار القرين والصاحب ٢٨
 يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمُشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينُ ٠

التنبيه إلى الاخطار ١١
 أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُو َأَدْنَى بِأَلْذِي هُو خَيْرٌ .

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى .

٨٥ الغرور ١٨

وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ .

٩ النفاق ١٠٧

وَلَيْحَلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ .

١٥ الوعيد الحتى ٣

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَّتُمُوا وَيُلْهِيمُ ٱلْأُمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ .

٢٨ للاقلاع عن الذنب ٢٨

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللهُ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ ٱلْفُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْ أَلْهُ مِنْ اللهِ عَنْ الْفُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ ثُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا .

# وَ لَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَمْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ .

٣٣ تحصين النساء ٣٣

إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقُولِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قُولًا مَعْرُوفًا .

بعض الناس يخدمون بعضاً

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَّجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا.

۲۸ 'حرمة البيوت ۲۸

يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـدُخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَى تَسْتَأْذِسُوا وَٱنْسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا .

٢ الاضطرار رخصة

فَمَنِ أَضْطُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمُ عَلَيْهِ .

عنى الجهاد حياة وإصلاح
 وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلأَرْضُ .

# وَلَا تَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُوانِ . ﴿ إِلَّا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُوانِ . ﴿ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

٢ الكابرة المكشوفة ١٢٥١١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِثْمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنْهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ .

۳۴ سو. الذكر ۱۹

فَجَمَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّفْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ .

٥ عليك نفسك ١٠٥

يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ .

الاتمام من غير بينة

لِكُلِّ أَمْرِى، مِنْهُمْ مَا أَكُتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا . ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢ التهرب من الشهادة ٢٨٢ وَكَلَ يَأْبَ ٱلشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ٠

٢٨ مناصرة العتاة ١٧
 فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ .

١٤٨ الاعجاز في التحدي
 أفل هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا .

٣٠ المصادحة والمعالنة ٨٠ المصادحة والمعالنة ٨٠ أمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ يسرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ٠

٠٠ حكم لا استئناف فيه ٢٨
 لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ ٠

وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ .

١٥ الحجة المفحمة ٢٩

هْذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ ؛ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

١٦ الفطرة الانسانية ١٦ ٧
 إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْفَى أَنْ رَآهُ ٱسْتَغْنَى .

١٣ المغفرة ١٣ وأين رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَة لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِم .

٧٠ الحياة الدنيا ٢١ وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُودِ .

 يَلْذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ .

١٢ العون الألهي ١٨

وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ .

٣ الدعاء المجاب ٢٨ ٠

رَبِ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنْكَ سَمِيع الدُّعَاء .

٧ الاستفادة الحققة ٢٠٤

وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُرْآنُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَمَلَّكُمْ تُرْتَمُونَ •

٢٨ اكبي لا يكون على الله حجة ٥٠
 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ ٱلْقَوْلَ ٠

٦٣ الظواهر تغش وتخدع ٤

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَانُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا نَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ نُخْشُبُ مُسَنَّدَةُ . والمالة مناوة سازح العارة لايدوان النبوة ولمرف باليل

# الأوتال

ا بَحَاهُ حَدَيْد لَشَاعِ آلَا قَطَا رَالْعَبَيّ وَامَام الصِّنَاعَيِّنَ جِلِيل بَكُ مَطْلَهُ في آلاستقادة وَالنتقيفُ لعَام وَالنهّ ذيبُ من كلام آلبُ لغَاء وَالحُك مَاء وَاقطابُ لعِيْلُم وَالاجتماع

## ين يدري الكتاب

اختط شاعر الأقطار العربية «خليل مطران » خطة غير مسبوقة باختياره من كلام البلغا، والحكما، السهل الممتنع الذي لا يسامَى في شرف اسلوبه، وبلاغة عبارته، وبالغ حكمته، واصابة معناه، منازع الفطرة وبدوات النفس، وتصرف الخليل تصرفاً بديعاً وحكيماً جعل فيه ما يستفاد من المأثور مبدأً عاماً يربطه بسلوكنا في الحياة، ويرتب عليه النتائج التي يجتنيها المر، في نهاية المطاف.

واختيار الخليل جا، صدًى لتيارات النفسية المتشابكة، ولتجاريبه المنوعة التي احاطت بكل شي، مما يأخذ الانسان أو يدع، فهي ثروة أدبية وخلقية واجتاعية، وهي ثقافة اختيارية تحمل الانسان على ان يكون في المنهاج السوي دون ما عنت أو قسر أو اضطرار، ويأخذ البحث طريقه الى التاريخ الأدبي والخلقي والاجتاعي من بين هذين الحديثين الشريفين: «بعثت لأتم مكارم الاخلاق».

البير محمد ابو المجد

أَ لْمَفَافُ وْيِنَةُ ٱلْفَقْرِ وَكِلَّا هِذِي مِنْ

طوايا النفس

أنْسِي عن أمرى، دِخْلَتُهُ .

العادة

عَوِّدْ نَفْسَكَ ٱلصَّبْرَ عَلَى ٱلْمَكْرُوهِ .

الصداقة. الكرم

أُبْذُلُ لِصَدِيقِكَ مَالَكَ.

الاقتصاد

لَمْ يَهْلِكُ مَنِ ٱفْتَصَدَ وَلَمْ يَفْتَقِرْ مَنْ زَهَدَ .

النفس. الارادة

أَ لَمَقُلُ عَقَلَانِ : عَقُلُ تَفَرَّدَ ٱللهُ بِصُنْعِهِ ، وَهُوَ ٱلْأَصْلُ ، وَعَقُلُ ۗ

William Walker .

يَسْتَغِيدُهُ الْمَرْ لِإِلَّهِ بِأَدَيِهِ وَهُو الْفَرْعُ وَأَوْا الْجَتْمَا قَوَّى كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ تَقُو يَةَ النَّادِ فِي الظُّلْمَةِ لِلْبَصَرِ فَقَالَ عَلِيُّ: هُمَا قِوَامُ الْمُلكِ نَتِيجَتُهُمَا عُلُو الْهِمَّةِ .

العادة

عَوِّدُ نَفْسَكَ ٱلسَّمَاحَ .

إِغْتَيْمُ مَنِ ٱسْتَقْرَضَكَ فِي حَالِ غِنَاكَ وَٱجْمَـلُ قَضَاءَكَ فِي رَاجُمَـلُ قَضَاءَكَ فِي يَوْمٍ نُعْسَرَتِكَ .

المحل الاعلى

هَجَمَ بِهِمِ ٱلْعِلْمُ عَلَى حَفِيقَةِ ٱلْإِيمَانِ فَبَاشَرُوا رَوْحَ ٱلْيَفِينِ . وَأَسْتَسْهَلُوا مَا ٱسْتَوْحَرَ مِنْـهُ ٱلْمُتْرَفُونَ وَأَنِسُوا بِمَا ٱسْتَوْحَشَ مِنْهُ ٱلْجَاهِلُونَ وَصَحِبُوا ٱلدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَالْحَهَا مُعَلَّقَةٌ بِٱلْمَحَلِ ٱلْأَعْلَى . وَصَحِبُوا ٱلدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَالْحَهَا مُعَلَّقَةٌ بِٱلْمَحَلِ ٱللْأَعْلَى .

معرفة الانسان نفسه

يًا بُنِيُّ تَخَلُّصُ إِلَى مَعْرِفَتِكَ نَفْسَكَ وَإِظْهَادِ عُيُو بِهَا . وَمَفْتِكَ

إِيَّاهَا . وَتَخَلَّصُ إِلَى تَقُوَى ٱللهِ ثُمُّ تَخَلَّصُ إِلَى الْجَمَّـالِ تَفْسِكَ وَإِخْفَاء ذِكْرِكَ .

## احمد الشَّح

شُحَّ عَلَى نُمْرِكَ أَنْ تُفْنِيَهُ مِمَّا لَهُوَ عَلَيْكَ لَا لَكَ ، وَشُحَّ عَلَى دِينِكَ وَلَا تَبْذُلْهُ لِلْفَضَبِ، وَشُحَّ عَلَى كَلامِكَ إِلَّا مَا كَانَ لَكَ وَلَا عَلَيْكَ .

الحرية

لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ ٱللهُ حُرًّا .

الاعتذار

إِيَّاكَ أَنْ تَعْتَذِرَ مِنْ ذَنْبٍ تَجِدُ إِلَى تَرْكِبِهِ سَبِيلًا فَإِنَّ أَحْسَنَ حَالِكَ فِي اللهُ عَنِدَادِ أَنْ تَبْلُغَ مَنْزِلَةَ ٱلسَّلَامَةِ مِنَ ٱلدُّنُوبِ.

تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ.

وَافِقُ مَا يُوَافِقُ ٱلْحَقِّ .

الثبات

وَيُقَصِّرُ إِذًا عَمِلَ .

الرجوع الى الحق والانتصاف

قَالَ فَأَيُّ ٱلنَّاسِ أَكْيَسُ . قَالَ : مَنْ أَنْصَرَ رُشْدَهُ مِنْ غَيِّهِ فَمَالَ اللهِ وَهُالَ اللهِ وَهُالَ اللهِ وَهُالَ اللهِ وَهُالَ اللهِ وَهُالَ اللهِ وَهُدهِ .

التثبت

أَلْتُثْبِتُ حَزْمُ .

التجاريب

خَيْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَظَكَ ' مَا أَنْتَفَعْتَ بِهِ .

حدیث ثریف

الثرثرة . المزاح

أَنْتَ سَالِمْ ' مَا سَكَتُ وَإِذَا تَكَلَّمْتَ فَلَكَ أَوْ عَلَيْكَ .

قِيلَ لِمَدِيِّ بَن ِ حَاتِم ، : أَيُّ شَيْء أَوْضَعُ لِلْإِنْسَانِ . قَالَ : كَثْرَةُ ٱلكَلَامِ .

الصار

وَ فِي ٱلْأَنَاةِ ٱنْفِسَاحُ ٱلرَّأْيِ ، وَٱيَّضَاحُ ٱلصَّوَابِ .

فَلَا يَنْتَطِقُ مِنْكَ ٱللِّسَانُ بِسَوْءَةٍ فَلِلنَّاسِ سَوْآتُ، وَلِلنَّاسِ أَلْسُنْ

كتان السرَ السباب ذَالَةُ ٱلرِّجُلِ ثُجْبَرُ وَزَّلَةُ ٱللِّسَانِ لَا تُنْفِي وَلَا تَذَرُ .

الارادة

أَسُوسُ ٱلْمُلُوكِ لِرَعِيَّتِهِ ، مَنْ قَادَ أَبُدَانَهَا بِقُلُوبِهَا وَقُلُوبَهَا فَقُلُوبِهَا وَقُلُوبَهَا بِخَوَ اطِرِهَا ، وَخَوَ اطِرَهَا بِأَسْبَابِهَا مِنَ ٱلرَّغْبَةِ وَٱلرَّهْبَةِ .

رُبِّ لِسَانِ أَتَى عَلَى إِنْسَانِ . إِنْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَلشَّجَاعَةُ تَفْرِيرٌ ۚ وَٱلتَّفْرِيرُ مِفْتَاحُ ٱلْهَلَكَةِ . اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الحلم

وَمِنْ كَلَامٍ ٱلنُّبُوَّةِ: كَادَ ٱلْخَلِيمُ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا .

السباب

مَا شَاقَتُ أَحَدًا مُذْ صِرْتُ رَجُلًا لِأَنِي مَا أَشَاتِمُ إِلَّا أَحَدَ وَجُلَا لِأَنِي مَا أَشَاتِمُ إِلَّا أَحَدَ وَجُلَانِ ، إِمَّا كَرِيمًا فَأَنَا أَوْلَى مَن رَجُلَيْنِ ، إِمَّا كَرِيمًا فَأَنَا أَوْلَى مَن رَفَعَ نَفْسَهُ عَنْهُ .

الامانة

لَا تَخْنُ مَنِ ٱلْتَمَنَّكَ وَإِنْ خَانَكَ.

يَعْمَ وَذِيرُ ٱلْعِلْمُ سَمْتُ صَالِحٌ .

الصبر

لَوْ كَانَ ٱلصَّبْرُ رَجُلًا لَكَانَ رَجُلًا صَالِمًا .

مَا أَنْهَمَ اللهُ عَلَى عَبْدِ نِعْمَةً فَشَكَرَهَا بِقَلْبِهِ إِلَّا اسْتَوْجَبَ الْمَزِيدَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ شُكْرُهَا عَلَى لِسَانِهِ .

الصدق

أَلْإِيمَانُ أَنْ تُؤْثِرَ ٱلصِّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَلَى ٱلْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ.

طلب الرزق

أَلرِّ ذَقُ رِزْقَانِ: رِزِقٌ تَطْلُبُهُ، وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ، فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكِ.

البغي

مَا أَقْرَبَ ٱلنِّقْمَةَ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَغْيِ .

الشكر على النعم

إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ ٱلنِّعَمِ ۗ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشَّكْرِ .

أَلْجِهَادُ ثَلَاثَةٌ : أَوْلُ مَا يُغْلَبُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجِهَادِ ٱلْيَدُ ، ثُمَّ ٱللِّسَانُ ،

ثُمَّ ٱلْقَلْبُ ۚ فَإِذَا كَانَ ٱلْقَلْبُ لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنكِرُ مُنكَّرًا لَنْكِرُ مُنكَّرًا لُنكِرَ مُنكَّرًا لُنكِرَ مُنكَّرًا لُنكِيرً فَخُيلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ .

مَنْ طَالَ غُمْرُهُ نَقَصَتْ قُوَّةُ بَدَيْهِ وَزَادَتْ قُوَّةُ عَقْلِهِ .

أَ لَمَقُلُ فِي ٱلْقَلْبِ بِهِ يُفَرِّقُ بَيْنَ ٱلْحَقِّ وَٱلْبَاطِلِ.

حدیث شریف

الحياء

إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ ٱلنَّاسُ مِنْ كَلَامِ ٱلنَّبُوَّةِ ٱلْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ ' فَأَصْنَعْ مَا شِئْتَ .

الارادة

أَ لَمُوَى أَشَأَمُ دَلِيلٍ ' وَأَلْأَمُ خَلِيلٍ ' وَأَغْشَمُ وَالِ ' وَأَغَشُّ مُ وَالِ ' وَأَغَشُ مُ وَالِ ' وَأَغَشُ مُ وَالٍ ' كَالْمُوَانَ · مُوَالٍ ' يُكَذِّبُ ٱلْهُوَانَ · مُوَالٍ ' يُكَذِّبُ ٱلْهُوَانَ ·

العقل . النفس . الضمير

قِيلَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ : مَتَى يَكُونُ ٱلْمَاقِلُ عَاقِلًا · قَالَ : إِذَا عَقَلَهُ عَقَالُهُ عَمَّا لَا يَنْبَغِي فَهُو عَاقِلْ ·

أَلْمَادَاتُ قَاهِرَاتُ فَمَنِ أَعْتَادَ شَيْئًا فِي ٱلسِّرِّ فَضَحَهُ فِي ٱلْمَلانِيَةِ.

SILLING WILLIAM WAR

مَنْكُ ٱلشِّيءَ يُعْمِي وَيُصِم .

الحلم

أَلِمُ مُ سَجِيَّةٌ فَاضِلَةٌ .

أَلْحَقُّ يُنجِي.

التأني

أَ لُمَجَلَةُ زَلَلْ .

تفسير للصبر بمنى الثبات

حَظُّ ٱلطَّالِمِينَ مِنَ ٱلدَّرَكِ بِحَسَبِ مَا ٱسْتَصَحَبُوهُ مِنَ ٱلصَّبْرِ.

الصداقة

أَلْأَخُ ٱلصَّادِقُ مَن أَهْدَى إِلَى أَخِيهِ عَيْبَهُ وَحَفِظَ لَهُ غَيْبَهُ .

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلًا فِيهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ رِيَاءٍ .

السباب مَا ٱسْتَبُّ رَجُلَانِ إِلَّا غَلَبَ أَلْأَمْهُمَا .

لَمْ تَرَ عَيْنَايَ أَفْضَلَ مِنْ فَضَلِ عَقْلِ يَتَرَدَّى بِهِ الرِّجُلُ إِنِ الْعَصَّةُ وَإِنْ ذَلَّ أَعَزَهُ وَإِنِ الْعُوجَ الْنَكْسَرَ جَبَرَهُ وَإِنْ عُرِيَ كَسَاهُ وَإِنْ الْعَصَّةُ وَإِنْ خَلَقَهُ وَإِنْ عَرِيَ كَسَاهُ وَإِنْ الْعَرَى وَإِنْ عَرِيَ كَسَاهُ وَإِنْ عَرَى اللّهَ وَإِنْ عَرَى اللّهَ وَإِنْ عَرَى اللّهَ وَإِنْ عَرَى اللّهَ وَإِنْ تَكَلّمَ عَوَى الْرَسَدَهُ وَإِنْ عَلَى اللّهُ وَإِنْ تَكَلّم عَنَهُمْ عَوَى الْرَسَدَةُ وَإِنْ غَلَم اللّهُ وَإِنْ عَلَيْهِ وَإِنْ عَلَيْهِ وَإِنْ عَلَيْهِ عَنْهُمْ عَنْهُمْ اللّهِ وَإِنْ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ عَلَيْهِ وَإِنْ عَلَيْهُ وَإِنْ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَا عَلَيْهِ الْمَالِعُلَا عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُوا عَلَيْهِ الْمَالِمِ الْمَلِي عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْم

التربية

لَاعِبْ وَلَدَكَ سَنِعاً ۚ وَأَذِبْهُ سَنِعاً ۚ وَاسْتَصْعِبُهُ سَنِعاً ۚ فَإِنْ أَفْلَحَ فَأَ أَقِي حَبْلَهُ عَلَى غَارِبِهِ .

أَلْمِلُمُ أَفْضَلُ مُكْتَسَبٍ وَأَكْرَمُ مُنْتَسَبٍ وَأَشْرَفُ ذَخِيرَةٍ نُفْتَنَى وَأَشْرَفُ ذَخِيرَةٍ نُفْتَنَى وَأَطْبَبُ ثَمَرَةٍ نُجُتَنَى وَبِهِ يُتَوَصَّلُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْخَقَائِقِ وَيُتَوَصَّلُ إِلَى رَغْرِفَةِ الْخَقَائِقِ وَيُتَوَصَّلُ إِلَى رَغْرِفَةٍ الْخَقَائِقِ وَيُعَوَّضُلُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْخَقَائِقِ وَيُعَوِّضُ أَفْرُوعِهِ رَضَى الْمُقَالِقِ وَهُو أَفْضَلُ نَتَائِجٍ الْمَقْلِ وَأَغْلَاهَا وَأَكْرَمُ فُرُوعِهِ وَضَى النَّهُ وَلَا يَفْتَقِرُ كَاسِبُهُ وَلَا يَخِيبُ وَلَا يَخِيبُ وَلَا يَخِيبُ وَلَا يَفْتَقِرُ كَاسِبُهُ وَلَا يَخِيبُ وَاللَّهُ وَلَا يَخِيبُ وَلَا يَخْطُ مَرَاتِبُهُ وَلَا يَخْطُ مَرَاتِبُهُ وَلا يَعْتَقِرُ كَاسِبُهُ وَلا يَخْدِبُ وَلا يَخْدِبُ وَلا يَعْتَقِرُ كَاسِبُهُ وَلا يَخْدِبُ وَاللَّهُ وَلا يَخْدِبُ وَلا يَخْدِبُ وَلا يَنْحَطُ مَرَاتِبُهُ وَلا يَنْحَطُ مَرَاتِبُهُ وَلا يَنْحَطُ مَرَاتِبُهُ وَلا يَعْتَقِرُ كَاسِبُهُ وَلا يَنْحَطُ مَرَاتِبُهُ وَلا يَعْتَقِرُ كَاسِبُهُ وَلا يَنْحَطُ مَرَاتِبُهُ وَلا يَعْتَقِرُ كَاسِبُهُ وَلا يَنْعَلِمُ وَلَا يَنْحَطُ مَرَاتِبُهُ وَلَا يَعْتَقِرُ وَلَا يَغْتِرُونَا لَيْنَالِكُونُ وَلَا يَعْتَقِرُ كَامِلُونُ وَلَا يَعْتَقِرُ اللَّهُ وَلِا يَعْتَونُونُ وَلَا يَغْتِقُونُ وَلَا يَعْتَقِلُ وَلَا يَعْتَقِلُ وَلَا يَعْتَقِلُ وَلا يَعْتَقِلُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْتَقِلُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْتَقِلُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْتَقِلُ وَلَا يَعْتَقِلُ وَاللَّهُ وَلا يَعْتَقُونُ وَلَا يَعْتَقِلُ وَاللَّهُ وَلا يَعْتَقِلُ وَالْمُونَا وَلَا يَعْتَقِلُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْتَعِلُونُهُ وَلَا يَعْتَالِهُ وَلا يَعْتَقِلُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْتَقِلُ وَاللَّهُ وَلا يَعْتَقُونُ وَلِا يَعْتَقِلُ وَاللَّهُ وَلِا يُعْتَلِهُ وَلِا يَعْتَلُونُ وَلِهُ وَلِا يُعْتَقِلُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَالْعُلْهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَالْمُولُ وَالْعُولُ وَالْعُلْمُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَل

الصداقة والصحة

أَلْصًا حِبُ مُنَاسِبٌ .

الكرم

La latin de las las las

أَلْسَخَا ۗ قُرْبَةٌ .

إِنَّمَا الْمِمِلُ فِي الْإِمْهَالِ وَلَا عُنْدَ لَهُ فِي الْإِهْمَالِ وَعَوْدُ الصِّبَى الْمِهْالِ وَعَوْدُ الصِّبَى أَبَدًا آمِنَا أَنْ يَخْتَاجَ إِلَى الشَّفِيفِ وَطَيْشُ الشَّبَابِ سَرِيعُ الْخُرَاكِ فَلَا غَنَا ۚ لَهُ عَنِ التَّوْقِيفِ .

العقل

أَ لَمَقُلُ أَصْلُ لِكُلِّ خَمُودٍ مِنَ ٱلْأَخْلَاقِ فَإِذَا عُدِمَ ٱلْأَصْلُ فَلَا بَقَاءً لِلْفُرْعِ مَعَ عَدَمِ ٱلْأَصْلِ .

أَ لْعَجْزُ مَهَا نَةٌ .

الحبن

أَ لَجُابِنُ مَنْقَصَةٌ .

الصبر

أَلْصِبْرُ شَجَاعَةً .

الثرثرة

أَلْإِكْثَارُ يُزيِلُ ٱللِّسَانَ ، وَيُزيِلُ ٱلْإِحْسَانَ .

د كوب الهوى أسمي جهالًا لانه بغيب معه العقل لا مُصِيبَةً أَعْظَمُ مِنَ ٱلْجَهْلِ .

حدیث ثریف

الارادة . العقل

لِكُلِّ دَاء دَوَا ۗ وَدَوَا الْقَلْبِ الْمَقُلُ ، وَلِكُلِّ حَرْثِ بَذُرْ ،

## وَبَنْدُ ٱلْآخِرَةِ ٱلْمَقْلُ، وَلِكُلِّ شَيْء فُسْطَاطٌ، وَفُسْطَاطُ ٱلْأَبْرَادِ ٱلْمَقْلُ.

الصبر

أَلْصَّبْرُ مِفْتَاحُ ٱلنَّصْرِ .

حدیث شریف

الارادة . العقل

أَجْنَةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ ، يَسْعُ وَيَسْمُونَ مِنْهَا لِأَهْلِ ٱلْعَقْلِ ، وَوَاحِدَةٌ لَسَائِرِ ٱلنَّاسِ. .

خُذِ ٱلْحِكْمَةَ أَنِّى أَتَنْكَ فَإِنَّ ٱلْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ ٱلْمُنَافِقِ فَلَا تَزَالُ تَخْتَلِجُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ إِلَى صَاحِبِهَا .

الادب

أَلا دَابُ خُلُلٌ نَجَدُدَةً .

كَثْرَةُ ٱلْمِلَلِ آيَةُ ٱلْبُخْلِ.

الاقتصاد

أُلْزُمُ كِيَاسَةُ .

الصديق

أُ لَمُوَدَّةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ .

أَلْتَجَرُّمُ وَجُهُ ٱلْقَطِيعَةِ .

الادب

أَلْأَدَبُ رِئَاسَةٌ .

الصدق

غني التراك إلى المن .

أَ لَكَذِبُ ذُلُّ .

الرياء

فَكُمْ مِنْ فَتَى يُعْجِبُ ٱلنَّاظِرِينَ لَهُ أَلْسُنْ وَلَهُ أَوْجُهُ

خَسِرَ مُرُوءَتَهُ مَنْ ضَعْفَتْ نَفْسُهُ .

المشاورة

قَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ مَنِ ٱسْتَغْنَى بِرَأْبِهِ .

المن والألتان الله

أَخْيَا ﴿ سَبُ إِلَى كُلِّ جَمِيلٍ •

فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا رَأَيْتُ ٱلَّذِي أَتَى أَغَيْرَ رَسُولِ ٱللهِ إِنْ كُنْتَ نَاعِياً

الثبات

خُضِ ٱلْغَمَرَاتِ إِلَى ٱلْحَقِّ .

الكبرياء

أَوْحَشُ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ .

البر بالوالدين

يرُ ٱلْوَالِدَيْنِ مِنْ أَكْرَمِ ٱلطَّبَائِعِ .

- 1114 -

فِي ٱلْفُنُوطِ ٱلتَّفْرِيطُ .

أُخلِقَ بِمِنْ غَدَرَ أَنْ لَا يُوفَى لَهُ .

الوسط والمعاشرة

صْحَبَةُ ٱلْجَاهِلِ شُوْمٌ .

عن المن الأول على معنتا على على ومن على الم

أَ لَفُرْصَةُ تَمْرُ مَرُ ٱلسَّحَابِ فَأَ نَتَهِزُوا فُرَصَ ٱلْخَيْرِ .

الشجاعة ﴿ وَمَا وَيَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

أُونَتِ الْمُنْبَةُ فِي الْخَنْبَةِ ·

الاتحاد والتضامن

كَدَرُ ٱلْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِنْ صَفُو ٱلْفُرْقَةِ .

## 

أَعَلَىٰ يَقْتَحِمُ ٱلْفَوَادِسُ هَكَذَا عَنِي وَعَنْهُمْ أَخْرُوا أَصْحَابِي أَلْيَوْمَ يَمْنَعُنِي ٱلْفِرَارَ حَفِيظِتِي وَمُصَيِّمٌ فِي ٱلرَّأْسِ لَيْسَ بِنَابِ

فَرَّاجٌ عَشُوَاتٍ .

مَنْ أَحْسَنَ ٱلسُّوَّالَ عَلِمَ ' وَمَنْ عَلِمَ عَبِلَ ' وَمَنْ عَمِلَ سَلِمَ .

Child of the Party has the

الصدق

مَنْ صَادَعَ ٱلْحَقُّ صَرَّعَهُ .

مَنْ كَثْرَ كَالَامُهُ كَثْرَ خَطَأْهُ ، وَمَنْ كَثْر خَطَأْهُ قَلَ حَبَاوُهُ ، وَمَنْ كَثْر خَطَأْهُ قَلَ حَبَاوُهُ ، وَمَنْ قَلْ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ ، وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ ، وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ ، وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ وَخَلْ النَّارَ .

المزاح

مَنْ مَزَحَ ٱسْتُخِفٌ بِهِ .

تجنب الشبهة مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ ٱلسُّوء ٱلْمَهِمَ .

حفظ الحد

مَنِ ٱقْتَصَرَ عَلَى قَدْرِهِ كَانَ أَبْقَى لَهُ .

أَ الْخُلْقُ عَادُةٌ لِلنَّفْسِ .

الارادة

تَفَكَّرْ قَبْلَ أَنْ تَعْزِمَ، وَتَدَبَّرْ قَبْلَ أَنْ تَهْجُمَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَنْظُرْ فِي ٱلْعَوَاقِبِ، فَقَدْ تَعَرُّضَ لِحَادِثَاتِ ٱلنَّوَانِبِ. أَلْحَرْمُ طَبْعُ ٱلْحَيَاةِ ، وَٱلْعَجْرُ طَبْعُ ٱلْمُوْتِ ، وَٱلنَّفْسُ لَا نُحِبُ أَنْ تَمُوتَ ، فَكَذْلِكَ نُحَبُ أَنْ تَحْيَا وَأَخَذُ الشَّيْءِ بِٱلْحَرْمِ لَا بِٱلْعَجْرِ . تَمُوتَ ، فَكَذْلِكَ نُحَبُ أَنْ تَحْيَا وَأَخَذُ الشَّيْء بِٱلْحَرْمِ لَا بِٱلْعَجْرِ .

عدیث شریف

الشجاعة

أَلشَّجَاعَةُ غَرِيزَةٌ يَضَعُهَا ٱللهُ فِيمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِنَّ ٱللهَ لَيجِبُ ٱلشَّجَاعَةَ وَلَوْ عَلَى قَتْل ِ حَيَّةٍ ٠

تفسير الحزم

عَلَى كُلِّ حَالَ فَأَجْعَلِ ٱلْحَرْمَ عُدَّةً لِمَا أَنْتَ بَاغِيهِ وَعَوْنَا عَلَى ٱلدُّهُرِ فَإِنْ قَلْ أَنْتَ بَاغِيهِ وَعَوْنَا عَلَى ٱلدُّهُرِ فَإِنْ قَلْمَ تَا عَنْكَ ٱلدُّظُوظُ فَمَنْ عُذْرِ فَإِنْ قَصَّرَتْ عَنْكَ ٱلدُّظُوظُ فَمَنْ عُذْرِ

المايرة

فَدَعْ كُلَّ شَيْء خَالَفَ ٱلْعَزْمَ وَاللَّهُ سَيَكُفِيكُهُ جِدَّانِ مُعْتَلِجَانِ

## وَمَا يُدْدِكُ ٱلْحَاتِ مِثْلُ مُثَايِرٍ وَلَا عَاقَ عَنْهَا ٱلنَّجْحَ مِثْلُ قَوَانِ

الصحة . عمل الشي. في وقته

أَلْإِقْدَامُ عَلَى ٱلْهَلَكَةِ تَضْيِعٌ ، كَمَا أَنَّ ٱلْإِحْجَامَ عَنِ ٱلْفُرْضَةِ عَجْزٌ .

الشجاعة

مَنْ لَمْ يُقَدِّمُهُ عَزْمُهُ ، أَخْرَهُ عَجْزُهُ .

الكسل

زَوْجُ ٱلْعَجْزِ ٱلتَّوَانِي فَأْنْتِجَ بَيْنَهُمَا ٱلْحِرْمَانُ .

الكتان

إِسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاء حَوَانِجِكُمْ بِٱلْكِثْمَانِ.

الاقتصاد

أَ لُمُقِلُ غَرِيبٌ فِي بَلْدَتِهِ .

أَلِا قَتِصَادُ يُنَمِّي ٱلْيَسِيرَ .

عَاقِبَةُ ٱلْكَذِبِ ٱلذَّمُّ .

الكمان

صَدْرُ ٱلْعَاقِلِ صَنْدُوقُ سِرْهِ .

الاجتهاد

أَلِا جَيْهَادُ أَرْبَحُ بِضَاعَةِ .

التفطن

أَلِا عَتَبَادُ مُنذِدُ نَاصِحُ .

الارادة

كُمْ مِنْ عَقْلِ أَسِيرِ عِنْدَ هُو ي أَمِيرٍ .

تَنَحَّ عَنِ ٱلْوِزَارَةِ لَا تُرِدُهَا فَكُلُّ ٱلْخَيْرِ فِيهَا لَا تُرِيدُ أَلَّفَيْرِ فِيهَا لَا تُرِيدُ أَلَسْتَ تَرَى وَذِيرًا كُلُّ يَوْمٍ يُبَاعُ مَتَاعُهُ فِيمَن يَزِيدُ

أَلْمُوصَلُ إِلَى النَّنَاءِ الْجَمِيلِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْإِنْسَانُ فِكُرَهُ وَتَمْيِزَهُ فِي الْمُوصَةِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ وَمَنْ فَيَا يَنْتُجُ عَنِ الْأَخْلَاقِ الْمُحْمُودَةِ وَاللَّذْمُومَةِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ وَمَنْ أَخَذَ نَفْسَهُ عَلَا السَّتَجْسَنَ مِنْهَا وَالسَّتَمْلَحَ وَصَرَفْهَا عَمَّا السَّهُجَنَ مِنْهَا وَالسَّتَمْلَحَ وَصَرَفْهَا عَمَّا السَّهُجَنَ مِنْهَا وَالسَّتُمْبَحَ وَصَرَفْهَا عَمَّا السَّهُجَنَ مِنْهَا وَالسَّتُمْبَحَ وَصَرَفْهَا عَمَّا السَّهُجَنَ مِنْهَا وَالسَّتَمْبَحَ وَصَرَفْهَا عَمَّا السَّهُجَنَ مِنْهَا وَالسَّتَمْبَحَ وَصَرَفْهَا عَمَّا السَّهُجَنَ مِنْهَا وَالسَّتَمْبَحَ وَصَرَفْهَا عَمَّا السَّهُجَنَ مِنْهَا وَالسَّمْبَحَ وَصَرَفْهَا عَمَّا السَّهُ وَمِنْ عَيْرِكَ مَا وَالسَّمْبَحَ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ غَيْرِكَ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ غَيْرِكَ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ غَيْرِكَ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ غَيْرِكَ وَاللّهُ مَا اللّهُ الل

النفس المالية المالية المالية

أَلَّنَفْسُ عَرُوفٌ غَرُوفٌ ، وَنَفُورٌ أَلُوفٌ ، مَتَى رَدَّعْتَهَا ٱرْتَدَعَت ، وَمَتَى خَلْتُهَا خَلَت ، وَإِنْ أَهْمَلْتُهَا فَسَدَت .

التفطن

أَ لَإِصَابَةُ بِٱلظُّنُونِ وَٱلتَّلَمُّحِ فِيَمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ .

الارادة

مَا لِلْمُطِيعِ هَوَاهُ مِنَ ٱلْمَـــلَامِ مَلَاذُ فَأَخْتَرْ لِنَفْسِكَ إِمَّا عِرْضُ وَإِمَّا ٱلْتِذَادُ أَ لَخُلُقُ عَادَةٌ لِلنَّفْسِ يَفْعَلْهَا ٱلْإِنْسَانُ بِلَا رَوِيَّةٍ وَهِيَ نَوْعَانِ: جَيِلُ يَخْمُودُ ، وَقَبِيحُ مَذْمُومُ .

حدیث ثریف

مقدمة

بُعِثْتُ لِأُنَّتِمَ مَكَادِمَ ٱلْأُخْلَقِ.

الكبريا.

لَا يَقُومُ عِزُّ ٱلْوِلَايَةِ بِنُلِّ ٱلْعَزْلِ.

الصبر

مَنْ تَصَبُّر تَبَعَّر .

الصداقة العليا

يَجِبُ عَلَى ٱلصَّدِيقِ مَعَ صَدِيقِهِ ٱسْتِعْمَالُ أَرْبَعِ خِصَالِ : أَلصَّفْحُ الصَّفْحُ - ١٢٦ –

قَبْلَ أَلِا سَتِفَالَةِ ، وَتَقْدِيمُ حُسَنِ ٱلظَّنِّ قَبْلَ ٱلنَّهْمَةُ ، وَٱلْبَذَلُ قَبْلَ ٱلْشَالَةِ ، وَكَنْدِ قَبْلَ ٱلْمَثْبِ . ٱلْمُذْدِ قَبْلَ ٱلْمَثْبِ .

إِذَا صَحَّ ٱلِا عَنِقَادُ ، ذَهَبَ ٱلِا نَتِقَادُ .

إِذْرَأُوا ٱلْحُدُودَ بِٱلشُّبُهَاتِ؛ وَلَأَنْ يُخْطِئَ ٱلْإِمَامُ فِي ٱلْمَفُو ِ أَحَبُ إِلَيُّ مِن أَنْ يُخْطِئُ فِي ٱلْمُفُو بَةِ، فَإِذَا وَجَدْنُمْ غَرَجًا لِسِلْمٍ فَٱدْرَأُوا ٱلْحُدُودَ.

حدیث ثریف

الحياء والشمم

عَلَيْكَ بِالْخَيَاءِ وَالْأَنْفَةِ ، فَإِنْكَ إِنِ السَّغَيَيْتَ مِنَ الْفَضَاصَةِ الْجَتَبُتَ الْخَسَاسَةَ ، وَأَمَّا السَيْحَيَاءِ الرَّجُلِ مِنْ نَفْسِهِ فَهُوَ أَنْ لَا يَأْتِيَ الْجَتَبُتَ الْخَسَاسَةَ ، وَأَمَّا السَيْحَيَاءِ الرَّجُلِ مِنْ نَفْسِهِ فَهُوَ أَنْ لَا يَأْتِي فِي الْمَلَا .

الارادة

بِغَلَبَةِ سُلْطَانِ ٱلْعَقْلِ عَلَى ٱلْهُوَى ' يُنَالُ ٱلسُّوٰدُدُ .

وَ كَانَ إِذَا كُرِهِ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ .

من الامثال

رُبُّ أَخِرِ لَكَ لَمْ تَلِدُهُ أَمْكَ.

النفاق

مَنْ تَخَلِّقَ بِمَا لَيْسَ مِنْ خُلْقِهِ فَهُو مُنَافِقٌ.

إِنْقَاءُ ٱلْحِشْمَةِ فِي ٱدْتِكَابِ ٱلْمَعَادِمِ .

المشاورة

وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ .

الآثار

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ .

أَعْدَلُ ٱلنَّاسِ مَن أَنْصَفَ عَقْلَهُ مِن هَوَاهُ ، وَمَنْعَ نَفْسَهُ مِمَّا يَكُونُ سَبَبًا لِبَلْوَاهُ ، وَكَلْظَ ٱلأَشْيَاءَ بِعَيْنِ فِكْرِهِ وَإِضْمَادِهِ فَعَلِمَ مِنْ وُرُودِ ٱلْأُمُودِ عَاقِبَةَ إِيرَادِهِ وَإِصْدَادِهِ .

البخل

أَلْحُرْصُ مَحْقَرَةٌ .

التأني • الفرصة

أَلَّتُوَ انِي إِضَاعَةٌ .

التجارب

أَ لَمَقُلُ حِفْظُ ٱلتَّجَارِبِ .

الصحة والنفس

أَلْسَلَامَةُ مَعَ ٱلِا سُتِقَامَةِ .

أَلزِّ نَى مَفْقَرَةٌ .

أَ لَقَلَّهُ ذُلَّةً •

أَلْمُوا أَحْفَظُ لِسِرْهِ .

الحلم

رَأْسُ ٱلْعِلْمِ ٱلرِّفْقُ .

تَرَكَ مِنَ ٱلْكَلَامِ كُلُّ مَا يُعْتَلَدُ مِنْهُ .

الارادة

كَانَ أَقْوَى ٱلنَّاسِ عَلَى نَفْسِهِ .

الغسة

أَ لَفِيبَةُ جُهُدُ ٱلْمَاجِزِ .

إِيَّاكَ وَصُحْبَةً مَنْ إِذَا حَضَرَ أَثْنَى وَمَدَحَ ' وَإِذَا غَابَ عَابَ وَقَدَحَ ·

النازء. رياضة النفس

أَ لَهُزَلَةُ أَسْكَنُ لِلْفُوَّادِ ، وَأَنْعَدُ مِنَ ٱلْفَسَادِ ، وَأَعْوَدُ لِلْمَعَادِ .

الارادة

مَنْ كَانَ لِعِنَانِ هَوَاهُ أَمْلَكَ ، كَانَ لِطُرُقِ ٱلرَّشَادِ أَسْلَكَ .

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ.

الارادة . العادة

يَا بَنِيَّ ذَلُوا أَخْلَاقَكُمْ لِلْمَطَالِبِ ، وَتُودُوهَا عَلَى الْمَعَامِدِ ، وَعُودُوهَا عَلَى الْمُعَامِدِ ، وَعَلِمُوهَا اللَّمَادِمَ ، وَلَا تُقِيمُوا عَلَى خُلْقِ تَذُمُّونَهُ مِنْ غَيْرِكُمْ وَعَلِمُوهَا اللَّهُ مَنْ غَيْرِكُمْ وَعَلَمُوا بِالْجُودِ يُلْبِسَكُمُ اللَّحَبَّةَ ، وَلَا تَعْتَقِدُوا وَصَلُوا مَنْ رَغِبَ إِلَيْكُمْ وَتَخَلَّقُوا بِالْجُودِ يُلْبِسَكُمُ اللَّحَبَّةَ ، وَلَا تَعْتَقِدُوا اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا

in the second second

أَلْثَقَةُ مِكُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ .

مائت الضمير

لَا يَأْتُمُ رُشْدًا وَلَا يُطِيعُ مُرْشِدًا .

المشورة

نِعْمَ ٱلْمُؤَاذَرَةُ ٱلْمُشَاوَرَةُ ، وَبِئْسَ ٱلِأَسْتِعْدَادُ ٱلْإُسْتِبْدَادُ .

أَ لْمَشُورَة ' حِصْنُ مِنَ ٱلنَّدَامَةِ ' وَأَمْنُ مِنَ ٱلْمَارَمَةِ .

الارادة

يَا بُنِيَّ إِنَّ رَأْيَكَ إِنِ الْحَتَجْتَ إِلَيْهِ وَجَدْتَهُ نَائِمًا ' وَوَجَدْتَ هَوَاكَ يَقْظَانَ فَإِيَّاكَ أَنْ تَسْتَبِدُ بِرَأْيِكَ فَيَغْلِبَكَ حِينَئِنْدٍ هَوَاكَ ·

إِذًا كَانَ ٱلصَّدِيقُ ٱلْمُجَانِسُ مُتَمَذِرًا وَصَحِيتِ ٱلْإِخَاءَ لَا يَكَادُ يُرَى وَصَحِيتِ ٱللهِ مُنفَصِمَةُ ٱلْمُرَى .

لَأَنْ أَنْتَلَى بِأَ لُفِ جَمُوحٍ لَجُوجٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْتَلَى بِمُتَلَّوِّنٍ.

مُصَاحَبَةُ ٱلنَّاسِ خَطَرْ ' فَمَنْ صَبَرَ عَلَى صُحْبَتِهِمْ فَقَدْ بَالَغَ فِي ٱلْمُذْدِ .

استر على غيرك

مَنْ أَسْرَعَ إِلَى ٱلنَّاسِ بِمَا يَكْرَهُونَ قَالُوا فِيهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَمَنْ تَتَبُعَ مَسَاوِئُ ٱلْعِبَادِ ، فَقَدْ نَحَلَهُمْ عِرْضَهُ .

الصدق . النصيحة . السباب . القذف

قَالَ فَأَيُّ ٱلنَّاسِ أَكْرَمُ ، قَالَ مَنْ صَدَقَ فِي ٱلْمُواطِنِ ، وَكُفَّ لِسَانَهُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ . لِسَانَهُ عَنِ ٱلمُنْكَرِ .

افعل الآن

أَلسَّاعَاتُ تَهْضِمُ عُمْرَكَ .

مِنْ شَرٍّ مَا صَحِبَ ٱلْمَرْءَ ٱلْحَسَدُ . وَهِ مَا صَحِبَ ٱلْمَرْءَ ٱلْحَسَدُ .

ماليا في الله المالية التواني التواني المالية المالية

مِنْ سَبَبِ ٱلْحُرْمَانِ ٱلتَّوَانِي .

الاقتصاد في الجهد المامية الما

مِنَ الْحَزْمِ الْعَزْمُ .

الوسط والمعاشرة

لِقَاءُ أَهْلِ ٱلْخَيْرِ عَمَارَةُ ٱلْقُلُوبِ .

التجارة

فِي سَعَةِ ٱلْأَخْلَاقِ كُنُوزُ ٱلْأُدْزَاقِ .

قَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلْغَزَّالِيُّ: أَلْمَقُلُ مَنْبَعُ ٱلْعِلْمِ وَمَطْلَعُهُ وَأَسَاسُهُ وَالْعِلْمُ يَجْرِي مِنْهُ يَجْرَى الشَّمَرةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ وَالنُّورِ مِنَ ٱلشَّمْسِ وَٱلرُّوْبَةِ مِنَ ٱلْمَيْنِ وَكَيْفَ لَا يَشْرُفُ مَا هُو وَسِيلَةُ ٱلسَّمَادَةِ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلرُّوْبَةِ مِنَ ٱلْمَيْنِ وَكَيْفَ يُسْتَرَابُ فِيهِ وَٱلْبَهِيمَةُ مَعَ قُصُورِ تَمْيِنِهَا وَٱلْآخِرةِ أَوْ كَيْفَ يُسْتَرَابُ فِيهِ وَٱلْبَهِيمَةُ مَعَ قُصُورِ تَمْينِهَا وَآلَا مَعْ وَالْآخِرةِ أَوْ كَيْفَ يُسْتَرَابُ فِيهِ وَالْبَهِيمَةُ وَهَابَهُ لِشُمُودِهِ تَحْتَشِمُ ٱلْعَقْلَ وَهَا إِذَا رَأَى صُورَةَ ٱلْإِنسَانِ ٱحْتَشَمَهُ وَهَابَهُ لِشُمُودِهِ وَأَقْوَاهَا سَطُوةً إِذَا رَأَى صُورَةَ ٱلْإِنسَانِ ٱحْتَشَمَهُ وَهَابَهُ لِشُمُودِهِ وَأَقْوَاهَا سَطُوةً إِذَا رَأَى صُورَةَ ٱلْإِنسَانِ ٱحْتَشَمَهُ وَهَابَهُ لِشُمُودِهِ وَأَقْوَاهَا سَطُوةً إِذَا رَأَى صُورَةَ الْإِنسَانِ ٱحْتَشَمَهُ وَهَابِهُ لِشُمُودِهِ وَأَقْوَاهَا سَطُوةً إِذَا رَأَى صُورَةَ الْإِنسَانِ ٱحْتَشَمَهُ وَلَا لِيَامِهِ وَلَا لِيَامِهُ وَلَا لِيَامِعُ فَوْلِهِ كَالنَّبِي فِي أَمْنِهِ وَلَا لِيَامِعُ فَوْلِهِ كَالنَّهِ فَي أَمْنِهِ وَلَا لِكِبَرِ شَخْصِهِ وَلَا لِإِيَادَةٍ قُولَةٍ وَاللَّا كُولَكَ وَالْمَاعِ وَلَا لِيَامِعُ وَلَا لَكَامَ وَالْمُ كُولِكَ وَالْمُولِ وَالْمَاعِ وَلَا لِيَامِعُ مِنْ رُنْتَةِ ٱلْبَهَامُ فَي فَوْلِهِ مَنْ لَتِهِمْ مِنْ رُنْتَةِ ٱلْبَهَامُ فَودِهِ الْمَالِقُ وَلَا لَيْعَالِ مُعْرَادًا لِي الضَّرُورَةِ وَالْمَاعِ وَلَا لَكُولَ الْمُعْلِ مُذَلِكُ لِلْكَ لِلْكَامُ وَلَا لَيْعَلَى مَعَ قُرْبِ مَنْ رَائِهِ فِلَا لَهُ لِلْكُولُونَ الْمُقَلِي مُنْ وَلَا لَالْمَاعِ وَلَا لَكُونَ الْمُؤْلِقُ مَا مُشَامِلُهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَاعِ وَلَا لَا لَهُ الْمَالِ وَلَا لَهُ الْمَالِ وَلَا لَالْمَاعِ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُلْولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُعَلِي وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعُلِقُ مَا لَا اللْمُولُولُ الْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُولُولُ

وَقَدْ سَمَّاهُ ٱللهُ نُورًا فِي قَوْلِهِ تَمَالَى: أَللهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ ، وَسُمِي ٱلْعِلْمُ ٱلْمُسْتَفَادُ مِنْهُ رُوحًا ، وَوَخِياً ، وَصَيَا إَلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ، وَقَالَ : وَكَذْلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ، وَقَالَ : أَوَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ، وَقَالَ : أَوَمَنْ كَانَ مَنْتًا فَأَخْرَيْنَاهُ ، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ .

وَحَيْثُ ذَكَرَ ٱلنُّورَ وَٱلظَّلْمَةَ أَرَادَ بِهِ ٱلْعِلْمَ وَٱلْجَهْلَ كَفَوْلِهِ لَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ الظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَمَا نُهِيتُمْ الْفَلُوا عَنْ رَبِّكُمْ وَتَوَاصَوْ الْبِالْمَقْلِ تَعْرِفُوا مَا أَمِرْتُمْ بِهِ وَمَا نُهِيتُمْ عَنْهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱلْمَاقِلَ مَنْ أَطَاعَ ٱللهَ وَإِنْ كَانَ دَمِيمَ ٱلمَنْظَرِ حَقِيرَ الْخَطَرِ دَنِي اللهَ لَمْ الْمَاقِلَ مَنْ أَطَاعَ ٱللهَ وَإِنْ ٱلجَاهِلَ مَنْ عَصَى ٱللهَ تَعَالَى وَانْ الجُلِطُ مَنْ عَصَى ٱللهَ تَعَالَى وَانْ كَانَ جَمِيلَ ٱلمُنْظِر عَظِيمَ ٱلْخَطَر شَرِيفَ ٱلمُنزلَةِ وَحَسَنَ ٱلْمَيْثَةِ وَإِنْ كَانَ جَمِيلَ ٱلمُنظَر وَعَظِيمَ ٱلْخَطَر شَرِيفَ ٱلمُنزلَةِ وَحَسَنَ ٱلْمَيْثَةِ وَإِنْ كَانَ جَمِيلَ ٱلمُنظَلِ وَعَظِيمَ ٱلْخَطَر شَرِيفَ ٱلمُنزلَةِ وَحَسَنَ ٱلْمَيْثَةِ وَإِنْ كَانَ جَمِيلَ ٱلمُنظَر وَعَظِيمَ ٱلْخَطَر شَرِيفَ ٱلمُنزلَةِ وَحَسَنَ ٱلْمَيْثَةِ وَإِنْ كَانَ جَمِيلَ ٱلمُنظَر وَالْمَاقِلَ مَا أَنْهُ وَالْمَاقِقَلُ عَلَى مِقَنْ عَصَاه وَاللّهُ وَلَا تَغْظِيمٍ أَنْهُلُ الدُّنْيَا إِيَّاكُمْ فَإِنْهُمْ مِنَ ٱلللهِ تَعْظِيم مَا أَنْهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا أَنْهُ وَا بِتَعْظِيم مَا أَلْمُ اللهُ أَنِيا إِيَّاكُمْ فَإِنْهُمْ مِنَ ٱلْخَالِيمِ مِنَ اللّهُ اللهُ وَلَا تَغْرُوا بِتَعْظِيم مَا أَلْهُ اللهُ أَنِيا إِياكُمْ فَإِنْهُمْ مِنَ ٱلْخُالِيمِ مَنَ الْخُلِيمِ مِنَ الْخُلِيمِ الْعَلَمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْء مَطِيَّةٌ ، وَمَطِيَّةُ ٱلْمَرْء ٱلْمَقْلُ ، وَأَحْسَنُكُمْ وَأَحْسَنُكُمْ وَأَحْسَنُكُمْ وَلَالَةً وَمَعْرِفَةً بِٱلْحُجَّةِ أَفْضَلَكُمْ عَقْلًا .

وَقَالَ يَمِيمُ ٱلدَّادِيُّ : أَلسُّوْدُدُ هُوَ ٱلْعَقْلُ.

الصبر

قَالَ ٱللهُ تَمَالَى: يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاللَّهُ مَا لَكُمُ تُفْلِحُونَ .

قَالَ ٱلْحَادِثُ بْنُ أَسَدِ ٱلْمُحَاسِبِي: أَلْعَقُلُ غَرِيزَةٌ يُتَهَيَّأُ بِهَا إِذْرَاكُ ٱلْمُلُومِ ٱلنَّظَرِيَّةِ، وَكَأَنَّهُ نُورٌ يُقْذَفُ فِي ٱلْقَلْبِ، بِهِ يُسْتَعَدُّ لِإِذْرَاكِ ٱلْأَشْيَاءِ.

الارادة

لِبَعْضِ ٱلْعَادِفِينَ : أَلْإِرَادَةُ نُنهُوضُ ٱلْقَلْبِ بِطَلَبِ ٱلرَّبِّ .

الشورى

قَالَ ٱلْفَضْلُ بْنُ عِيَاضٍ : أَلشَّرِكَةُ فِي ٱلرَّأْيِ ثُوَّدِّي إِلَى ٱلصَّوَابِ.

بعد الممة

قَالَ أَخَمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ: لَيْسَ بِكَامِلِ مَنْ لَمْ يَجْمِلُ وَلِيَّهُ عَلَى مِنْبَرٍ وَلَوْ أَنْهُ وَذِيرٌ . مِنْبَرٍ وَلَوْ أَنْهُ وَذِيرٌ .

قَالَ أَخْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ: ثَلَاثَةٌ يَنْبَغِي أَنْ نُجَلُّوا وَتُعْرَفَ أَقْدَارُهُمْ: أَلْمُلَمَا ' وَوُلَاةُ ٱلْعَـدْلِ ' وَٱلْإِخْوَانُ ' فَمَن ِ ٱسْتَخَفَّ بِٱلْمُلَمَاء أَهْلَكَ دِينَهُ ، وَمَن ِ ٱسْتَخَفَ بِٱلْوُلَاةِ أَهْلَكَ دُنْيَاهُ ، وَمَن ِ السُتَخَفُ بِٱلْوُلَاةِ أَهْلَكَ دُنْيَاهُ ، وَمَن ِ السُتَخَفُ بِٱلْإِخْوَانِ أَهْلَكَ مُرُوءَ تَهُ .

فَبَاتَتْ غُيُونٌ لَهُ مُعْوِلَاتٌ مَتَى يُنْعَ كَعْبٌ لَمَا تَذْرِفِ

الأمر بالمعروف · النهمي عن المنكر · الصدق · بغض الظالمين

أَلْجُهَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ : عَلَى ٱلْأَمْرِ بِٱلْمُمْرُوفِ وَٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَٱلصَّدْقِ فِي ٱلْمُواطِنِ وَشَنَآنِ ٱلْفَاسِفِينَ .

كل بعمله

وَمَوْ تُونُونَ عَلَى أَعْمَا لِكُمْ .

إِنَّمَا ٱلدُّنْيَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ: يَوْمٌ مَضَى بَمَا فِيهِ فَلَيْسَ بِمَانِدٍ وَيَوْمٌ أَنْتَ فِيهِ فَحَقُّ عَلَيْكَ ٱغْتِنَامُهُ وَيَوْمٌ لَا تَدْرِي: أَأَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ ?

كَرَكِ سَلَكُوا سَبِيلًا فَكَأَ نَهُمْ قَدْ قَطَعُوهُ ، وَأَمُّوا عَلَمَا فَكَأَنْ قَدْ بَلَغُوهُ .

أَدْبِ نَفْسَكَ بِمَا كُرِهْتَهُ لِنَيْرِكَ .

نَاصَحَ نَفْسَهُ فِي ٱلنَّظَرِ ، وَأَخْلَصَ لَهُ ٱلْفِكَرَ .

خُذْ بِٱلنِّقَةِ فِي ٱلْعَمَلِ، وَإِيَّاكُ وَٱلِا غَيْرَادَ بِٱلْأَمَلِ.

التنمه

بَادِرِ ٱلْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّةً .

قَادِنَ أَهُلَ ٱلْخَيْرِ تَكُنَ مِنْهُمْ ، وَبَايِنَ أَهُلَ ٱلشَّرِّ تَبِنَ عَنْهُمْ .

الارادة

أَعْقَلُ ٱلنَّاسِ مَنْ عَصَى مُرَادَهُ ، وَلَمْ يُعْطِ ٱلْهُوَى قِيَادَهُ .

حدیث شریف

الصداقة

أَلَمُوْ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ .

حدیث شریف

الماشرة . الصداقة

أَكْثِرُوا مِنَ ٱلْإِخْوَانِ .

الاعتذار

إِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَدُ مِنْهُ .

إِذَا أَرَادَ ٱللهُ أَن يُسَلِّطَ عَلَى عَبْدِهِ مَنْ لَا يَرْخُهُ سَلَّطَ عَلَيْهِ حَالِيهِ مَنْ لَا يَرْخُهُ سَلَّطَ عَلَيْهِ حَالِيدًا يَحْسُدُهُ .

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.

إِنَّمَا سُمِّيَ ٱلصَّدِيقُ صَدِيقاً لِصِدْقِهِ وَيَهَا يَدَّعِيهِ مِنَ ٱلْمُوَدَّةِ وَ وَسُمِّيَ ٱلْمُدُوْ عَدُوًا لِمَدْوِهِ عَلَيْكَ إِذَا ظَفِرَ بِكَ .

التضامن

أَلتَّادِكُ لِلْإِخْوَانِ مَتْرُوكُ .

أَلَىٰ اللهُ مُغْتَاظُ عَلَى مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ، وَيَبْخَلُ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ ، وَيَبْخَلُ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ ، وَيَبْخَلُ بِمَا لَا يَجِدُهُ .

التدبر

مَنِ ٱسْتَقْبَلَ وُجُوهَ ٱلْآدَاء ، عَرَفَ مَوَاقِعَ ٱلْخَطَاء .

مَنْ قَوَدًطَ فِي ٱلْأُمُودِ غَيْرَ نَاظِرٍ فِي ٱلْمَوَاقِبِ فَقَدْ تَمَرَّضَ لِفَادِ حَاتِ ٱلنَّوَائِبِ . لِفَادِ حَاتِ ٱلنَّوَائِبِ .

الضاكة المنشودة

لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ .

وَمَنْ نَظَرَ بِهَا بَصَّرَتُهُ .

مَنْ عَلِمَ مِنْ أَخِيهِ أُمرُوءَةً جَمِلَةً \* فَلَا يَسْمَعَنَّ فِيهِ ٱلْأَقَاوِيلَ.

مَنْ حَسُلَتْ عَلَانِيَتُهُ فَنَحْنُ لِسَرِيرَتِهِ أَرْجَى.

لَا وِقَايَةً أَمْنَعُ لِلسَّلَامَةِ .

وَبَنَى غَرَضًا ' وَأَحْرَزَ عِوَضًا ' كَابَرَ هَوَاهُ ' وَكَذَّبَ مُنَاهُ ' وَجَعَلَ ٱلصَّبْرَ مَطِيَّةَ نَجَاتِهِ ' وَٱلتَّهُوَى عُدَّةً وَفَاتِهِ .

رَأَيْتُ ٱلْمَقْلَ عَقْلَيْنِ: فَمَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعُ وَمَسْمُوعُ وَمَسْمُوعُ وَمَسْمُوعُ وَلَا يَنْفَعُ مَسْمُوعٌ إِذَا لَمْ يَكُ مَطْبُوعُ كَمَا لَا تَنْفَعُ ٱلشَّمْسُ وَضَوْ الْمَيْنِ مَمْنُوعُ كَمَا لَا تَنْفَعُ ٱلشَّمْسُ وَضَوْ الْمَيْنِ مَمْنُوعُ

إِنَّهَا قَلْبُ ٱلْحَدَثِ كَالْأَرْضِ ٱلْخَالِيَةِ مَا أَلْقِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتُهُ •

المشاورة

أَ لَمَا لِمُ مَنْ عَرَفَ أَنَّ مَا يَعْلَمُ فِي جَنْبِ مَا لَا يَعْلَمُ قَلِيلٌ وَ وَمَنْ فَالِمُ مَنْ عَرَفَ مِنْ فَالِكَ فِي طَلَبِ ٱلْعِلْمِ فَعَدَّ نَفْسَهُ بِذَلِكَ جَاهِلًا وَالْفِلْمِ مَنْ عَدَّ نَفْسَهُ بَمَا جَهِلَ فِي مَعْرِفَةِ ٱلْعِلْمِ عَالِمًا وَكَانَ بِرَأْ بِهِ مُكْتَفِياً .

أَنْهَا لِمُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلصَّائِمِ ٱلْقَائِمِ ٱلْفَاذِي فِي سَبِيلِ ٱللهِ .

مَنْ تَفَكَّرَ أَبْصَرَ .

انجزت المطبعة البولسية ( مربصا \_ بناده ) طبع هذا الكناب في ٢ نموز ١٩٥٢ كا

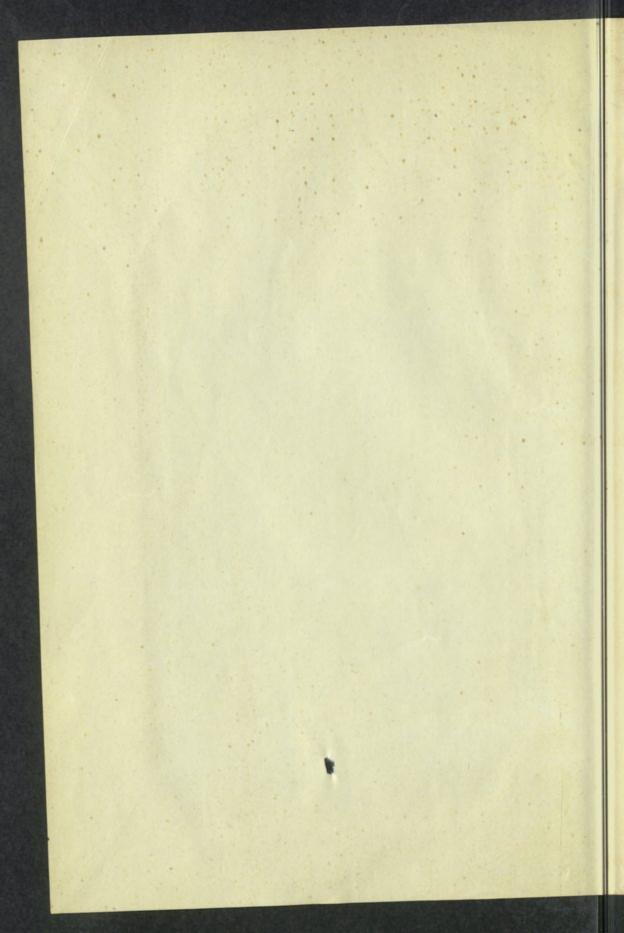

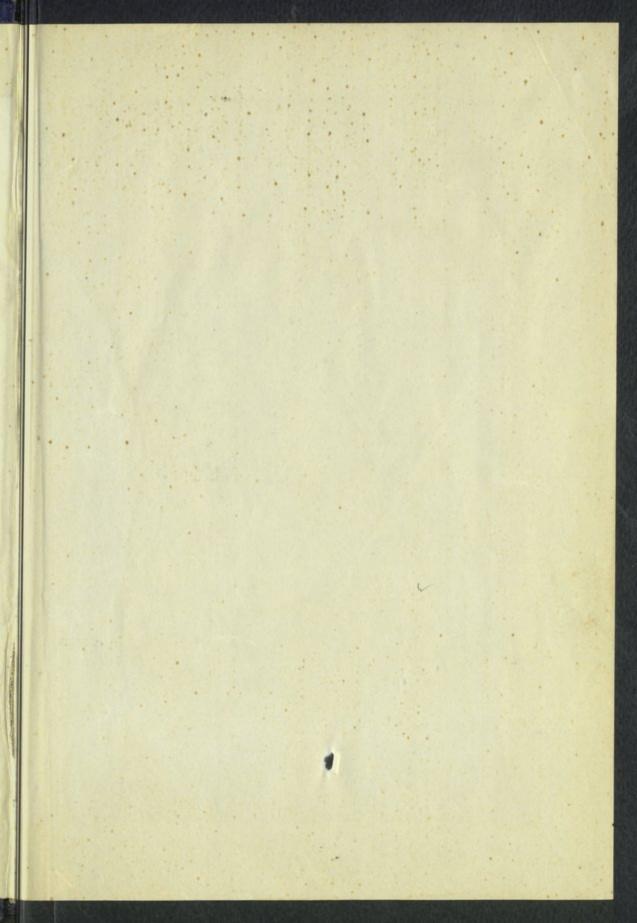



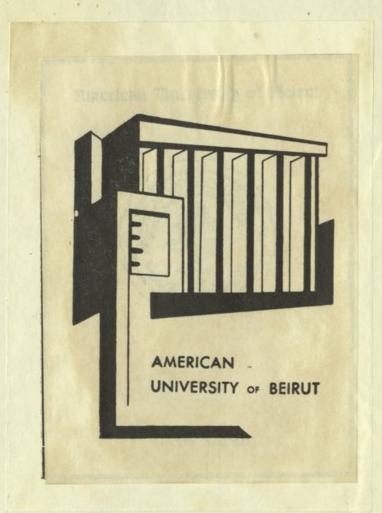

